الإمام أيوحا مرالغرل



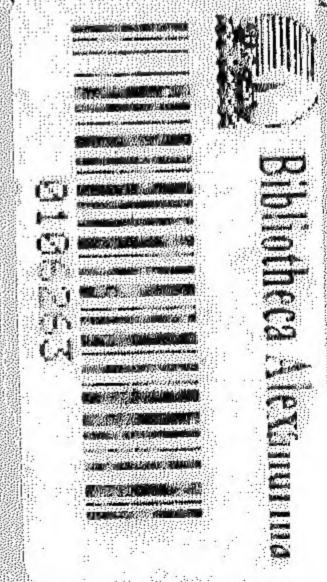

# الإمام أبوحا ميدالغزالي



العدد المسند من طرف الناشر 17 3/90 تم ايداعه بالمكتبة الوطنية في شهر مارس 1990

\* \* \*

« تدمك » : 3 - 16 - 022 - 3 : « تدمك »

## بشيب التالع العالم المالع المال

الحد لله الذي لاتصادف سهام الأوهام في عائب صنعه عبرى ، ولا ترجع العقول عن أوائل بدائمها إلاوالحة حيرى ، ولا تزال لطائف نعمه على العالمين تترى، فهى تتوالى عليهم اختيارا وقهرا . ومن بدائع ألطافه أن خلق من الماء بشرا ، فجعله نسبا وصهرا ، وسلط على الحلق شهوة اضطر هم بها إلى الحراثة جبرا ، واستبق بها نسلم إقبارا وقسرا ، ثم عظم أمر الانساب وجعل لها قدرا ، فحرم بسببها السفاح وبالغ في تقبيحه ردعاوزجرا، وجعل اقتحامه جريمة فاحشة وأمرا إمرا ، وندب إلى النكاح وحث عليه استحبابا وأمرا ، فسبحان من كتب الموت على عباده فأدفهم به هدما وكسرا ، ثم بث بدور النطف في أراضى الأرحام وأنشأ مها خلقا وجعله لكسر الموت جبرا ، تنبيها على أن محارالمقادير فياضة على العالمين نفعا وضرا، وخيرا وشرا ، وعسرا ويسرا ، وطيا ونشرا ، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالاندار والبشرى ، وعلى آله وأصابه صلاة لايستطيع لها الحساب عداولا حصرا، وسلم تسلما كثيرا، أما بعد : فإن النكاح ممين على الدين ، ومهين للشياطين ، وحصن دون عدوالله حصين، وسبب التكثير الذي به مباهاة سيد المرسلين لسائر النبين ، فا أحراه بأن تتحرى أسبابه ، وتفصل فصوله وأبوابه ، والقدرالمهم من وحكمه ينكشف في ثلاثة أبواب

الباب الأول: في الترغيب فيه وعنه الباب الثانى: في الآداب المرعية في المقد والعاقدين الباب الثانث: في آداب المعاشرة بعد المقد إلى الفراق الباب الثالث: في آداب المعاشرة بعد المقد إلى الفراق

## الباب ألأول

#### في الترغيب في النكاح والترميب عنه

اعلم أن العلماء قد اختلفوا في فضل النكاح ، فبالغ بعضهم فيه حتى زعم أنه أفضل من التخلي لعبادة الله ، واعترف آخرون بفضله ، ولكن قدموا عليه التخلي لعبادة الله ، مهما لم تنق النفس إلى النكاح توقانا بشوش الحال ، ويدعو إلى الوقاع ، وقال آخرون الأفضل تركه في زماننا هذا ، وقد كان له فضيلة من قبل ، إذ لم تكن الأكساب محظورة ، وأخلاق النساء مذمومة ، ولا ينكشف الحق فيه إلا بأن يتمدم أولاماورد من الأخبار والآثار في الترغيب فيه ، والترغيب عنه ، ثم نشرح فوائد النكاح وغوائله ، حتى يتضح منها فضيلة النكاح وتركه في حق كل من سلم من غوائله أو لم يسلم منها .

الترغيب في النكاح

أمامن الآيات: فقدقال الله تعالى: (وَأَ نَكِيحُوا الْأَيَاتِي مِنْكُمْ) ( وهذا أمر وقال تعالى ( فَلاَ تَفْضُلُو هُنَّ أَنْ يَنْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ ( ) وهذا منع من العضل و فهى عنه وقال تعالى في وصف الرسل ومدحهم ( وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَمَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرَّيَّةً ( ) فَفُ وَصَفَ الرسل ومدحهم ( وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَمَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرَّيَّةً ( ) فَفُ وَمَدَح أُولِياء وَ بِسُوال ذلك في الدعاء فقال فَذَكَر ذلك في معرض الامتنان و إظهار الفضل ، ومدح أولياء وبسؤال ذلك في الدعاء فقال ( والنّذِينَ يَقُو لُونَ رَبّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرَّيًا تِنَا ثَوَّةً أَعْيُنِ ( ) الآية

ويقال إن الله تعالى لم بذكر فى كتابه من الأنبياء الاالمتأهلين ، فقالوا ان يحيى صلى الله عليه وسلم قد تزوج ولم يجامع ، قبل انما فعل ذلك لنيل الفضل واقامة السنة ، وقبل لفض البصر ، وأما عيسى عليه السلام ، فأنه سينكح اذا نزل الأرض ويولد له

وأماالأخبار: فقوله صلى الله عليه وسلم « النَّكَاحُ سُنِّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَقَدْ رَغِبَ عَنْ سُنّتِي فَقَدْ رَغِبَ عَنْ سُنّتِي فَقَدْ رَغِبَ عَنْ سُنّتِي الله عليه وسلم (١) « النَّكَاحُ سُنّتِي فَمَنْ أَحَبٌ فِطْرَ تِي فَلْدَسْتَنْ بِسُنّتِي » وقال صلى الله عليه وسلم (١) « النَّكَاحُ سُنّتِي فَمَنْ أَحَبٌ فِطْرَ تِي فَلْدَسْتَنْ بِسُنّتِي »

<sup>(</sup>۱) حدیث : النـکاح سنق ، فمن أحب فطرتی فلیستن بسنق : أبو یعلی فی مسنده مع تقدیم و نأخیر ، من حدیث ابن عباس بسند حسن

<sup>(</sup>١) النورى: ٢٠٠ الم رة: ٢٣٠ (٣) الرعد: ٨٦ (١) الفرقان: ٤٧

وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ('' ه تنا كَحُوا تَكُثّرُوا فَإِنَّ أَبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
حَى بِالسَّقْطِ »وقال أيضا عليه السلام ('' « مَن رَغِبَ عَن سُنَتِي فَلَيْسَ مِنَ ، وَإِنَّ مِن سُنَتِي النِّكَاحَ ، فَمَن أَحَبِي فَلْيَسَتَن بِسُنَتِي » وقال صلى الله عليه وسلم ('') « مَن تَركُ التَّزُوبِيَج عَنَا فَةَ الْمَيْلَة فَلَيْسَ مِنَّا »وهذا فم لماة الامتناع ، لالأصل الترك وقال صلى الله عليه وسلم ('') « مَن كَانَ ذَا طَوْل فَلْيَتْزَوَّج » وقال ('' « مَن اسْتَطَاع مِنْكُمُ الْبَاءَة فَلْيَتَزَوَّج ، وقال في المينوالفرج ، والوجاء هو عبارة عن رض يدل على أن سبب الترغيب فيه خوف الفساد في العينوالفرج ، والوجاء هو عبارة عن رض الخصيتين للفحل حتى تزول فحولته ، فهو مستمار للضعف عن الوقاع في الصوم . وقال الخصيتين للفحل حتى تزول فحولته ، فهو مستمار للضعف عن الوقاع في الصوم . وقال صلى الله عليه وسلم ('') « إِذَا أَتَاكُم مَن تَرْضُونَ دِينَهُ وَأَمَا نَتُهُ فَزَوِّجُوهُ . إِلاَ تَفْعَلُوهُ تَكُن فَتَنَة فِي الْأَرْض وَفَسَاد . وقال صلى الله عليه وسلم ('') « وَقَالُ صلى الله عليه وسلم ('' « مَنْ نَهُ وَأَنْ الصَّوْم وَقَالُ صلى الله عليه وسلم ('' » « مَنْ نَهُ وَأَنْ الصَّاد عَلِي الله عليه وسلم ('' » « وَقَالُ صلى الله عليه وسلم ('' » وقالُ صلى الله عليه وسلم ('' » ( وَقَالُ صلى الله عليه وسلم ('' ) « وَقَالُ صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم (الله عليه الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه الله عليه الله عليه وسلم الله عليه وسلم ال

<sup>(</sup> ۲ ) حدیث : تنا کموا تکثروا فانی أباهی بریم الأمم یوم القیامة حنی بالسقط . أبو بریم بن مردویه فی تفسیره ، من حدیث ابن عمر ، دون قوله حتی بالسقط . واسناده ضعیف ، وذکره بهذه الزیادة البیهتی فی المعرفة ، عن الشافعی أنه بلغه

<sup>(</sup>٣) حديث : من رغب عن ساق فليس منى ، وإن من سنتى النـكاح ، فمن أحبنى فليستن بسنتى ، من حديث أنس : من رغب عن سنتى فليس منى . وباقيه نقدم قبله بحديث

<sup>(</sup> ٤ ) حدیث : من ترك النّرویج خوف العیلة فلیس منا ، رواه أبو منصور الدیلمی فی مسند الفردوس ، من حدیث أبی سعید بسند ضعیف ، وللدارمی فی مسنده ، والبغوی فی معجمه ، وأبی داود فی المراسیل ، من حدیث أبی نجیح : من قدر علی أن ینکح فلم ینکح فلیس منا ، وأبو نجیح اخنلف فی صحینه

<sup>(</sup> ٥ ) حديث من كان ذا طول فليتزوج . ه . من حديث عائشة ، بسند ضعيف

<sup>(</sup> ٣ ) حديث : من استطاع منكم الباءة فليتزوج الحديث . متفق عليه ، من حديث ابن ممعود

<sup>(</sup>۷) حدیث : إذا أناكم من ترضون دینه وأمامنه فروجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة فی الأرض وفساد كبیر . ت . من حدیث أبی هر برة ، و نقل عن خ انه لم یعده محفوظا ، وقال دانه خطأ ، ورواه ت أیضا من حدیث أبی حاتم المزنی ، وحسنه ، ورواه د فی المراسیل ، وأعله ابن القطائ بارساله ، وضعف رواته

حدیث: من نکح لله وأنکح لله استحق ولایة الله عز وجل. أحمد بسند ضعیف ، من حدیث
 معاذ بن أس : من أعطى لله ، وأحب لله ، وأبغس لله ، وأنكح لله ، فقد استكمل إیانه

(١) « مَن تَزَوِّجَ فَقَد أَحْرَزَ شَطَرَ دِينهِ فَلْيَتَّقِ اللهَ في الشَّطْرِ الثَّاني ، وهذا أيضا إشارة إلى أن فضيلته لأجل التحرز من المخالفة ، تحصنا من الفساد . فـكان المفسد لدين المرء في الأغلب فرجه وبطنه، وقد كنى بالنزويخ أحدهما. وقال صلى الله عليه وسلم (٢) « كُلُّ عَمَل انِ آدَمَ يَنْقَطِعُ إِلاَ مُلاَثُ : وَلَدْ صَالَحٌ يَدْعُو لَهُ الْحَدِيثِ وَلا يُوصِل إلى هذا إلا بالنكاح وأما الآثار فقال عمر رضى الله عنه : لاعنع من النكاح الاعجز أو فجور . فبين أن الدين غير مانع منه ، وحصر المانع في أمرين مذمومين · وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج : يحتمل أنه جعله من النسك ، وتتمةله ، ولكن الظاهر أنه أراد به آنه لايسلم قلبه لفلبه الشهوة إلا بالتزويج، ولا يتم النسك إلا بفراغ القلب، ولذلك كان بجمع غلماته لماأدركوا عكرمة وكريبا وغيرهما ويقول: إن أردتم النكاح أنكحتكم، قان المبدإذاز في نزع الأيمان من قلبه . وكان ابن مسعود رضى الله عنه يقول : لولم يبق من عمرى الاعشرة أيام لأحببت أن أنزوج لكيلا ألتى الله عزبا . ومات امرأتان لمعاذبن جبل رضى الله عنه في الطاعون ، و كان هو أيضا مطمونا فقال : زوّجونى فانى أكره أن ألقىالله عزبا . وهذا منهما يدل على انهما رآيافي النكاح فضلاءلا منحيثالتحرز عنغائلةالشهوة وكان عمر رضي الله عنه يكثر النكاح ويقول: ما أتزوّج إلالأجلالولد . وكان بعض الصحابة قد انقطع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) يخدمه ،ويبيت عنده لحاجة ان طرقته ،فقال لهرسول الله صلى الله عليه وسلم ألاً كَتَزَوَّجُ ؟ فقال بارسول الله انى فقير لاشىءلى ، وأنقطع عن خدمتك، فسكت، ثم عاد ثانيا، فأعادالجواب ثم تفكر الصحابى وقال: والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما يصلحني في دنيــاى وآخرتى، وما يقر بني إلى الله مني،

<sup>(</sup>۱) حديث: من تزوج فقد أحرز شطر دينه ، فليتق الله فى الشطر الآخر . ابن الجوزى فى العلل، من حديث أنس ، بسند ضعيف . وهو عند الطبرانى فى الأوسط ، بلفظ فقد استكمل نصف الايمان . وفى المستدرك، وصحح اسناده بلفظ من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه الحديث

<sup>(</sup> ٢ ) حديث كل عمل ابن آدم ينقطع إلاثلاثة ،فذكرفيه و ولدصالح يدعوله . م . من حديث أبى هر يرة بنحو ه

<sup>(</sup>٣) حديث: كان بعض الصحابة قد انقطع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويبيت عنده لحاجة إن طرقته ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج الحديث . أحمد . من حديث ربيعه الأسلمي ، في حديث طويل ، وهو صاحب القصة ، باساد حسن

ولئن قال لى الثلاثة لأفعلن • فقال له الثالثة ألا تَتزَوَّجُ ؟ قال ففلت بارسول الله زوجني ، قال أذهب إلى بني فلان ، فقل ان رسول الله صلى عليه وسلم يأمركم أن تزوَّجوني فتاتكم قال فقلت يارسول الله لاشيء لى، فقال لأصحابه داجمَمُوا لِأَخِيكُمْ وَزْنَ أَوَاةٍ مِن ذَهَب » فجمعواله خذهبوابه إلى القوم فأنكحوه ، فقال له «أولم ، وجمعواله من الأصحاب شاة للولمة وهذا التكرير يدل على فضل فى نفس النكاح ويحتمل أنه توسم فيه الحاجة إلى النكاح وحكى ان بمض العباد في الأمم السالفة فاق أهل زمانه في العبادة ، فذكر لنبي زمانه حسن عبادته ، فقال نعم الرجل هو لولا أنه تارك لشيء من السنة ، فاغتم المابد لماسمع ذلك فسأل النبي عن ذلك فقال : أنت تارك للتزويج فقال لست أحرمه ولكني فقير ، وأنا عيال على الناس، قال أنا أزوجك ابنتي فزوجه النبي عليه السلام ابنته • وقال بشرابن الحرث : فضل على أحمد بن حنبل بثلاث . بطلب الحلال انفسه ولعيره ، وأناأطلبه انفسى فقط . ولاتساعه في النكاح وضيق عنه . ولأنه نصب اماما للمامة . ويقال ان أحمد رحمه الله تزوّج في اليوم الثاني من وفاة أم ولده عبد الله ، وقال أكره أن أبيت عزبا . وأما بشر، فانه لما قيل إن الناس يتكلمون فيك لتركك النكاح، ويقولون هو تارك لاسنة، فقال: قولوا لهم هو مشغول بالفرض عن السنة . وعوتب مرة أخرى . فقال : ما يمنعني من النزويج إلاقوله تعالى (وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْمِنَّ بَالْمَعْرُوفِ (١) فَذَكَّر ذلك لأحمد فقال : وأين مثل بشر؟ انه قعد على مثل-دالسنان.ومعذلك فقد روى أنه رؤى فى المنام فقيل له ما فمل الله بك؟ فقال رفعت منازلى في الجنة ، وأشرف بي على مقامات الأنبياء ، ولم أبلغ منازل المتأهلين وفىرواية : قال لىماكنت أحب أن تلقانى عزبا . قال فقلناله مافعل أبو نصر التمار؟فقال رفع فوقى بسبمين درجة . قلنا عاذا؟ فقد كـنانراك فوقه ، قال بصبره على بنياته والعيال · وقال سفيان بن عيينه : كثرة النساءليست من الدنيا ، لأن عليا رضى الله عنه كان أزهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان له أربع نسوة ، وسبع عشرة سرية . فالنكاح سنة ماضية وخلق من أخلاق الانبياء . وقال رجل لابراهيم بين أدهم رحمه الله : طو بي لك فقد نفرغت للمبادةبالمزوبة . فقال: لروعة منك بسبب العيال: أفضل من جميع ماأنافيه

١٠١١ العرد٨٢٢

قال فنالذى يمنعك من النكاح؟فقال مالى حاجة في امرأة ،وماأريدان أغر امرأة بنفسى وقد قيل فضل المناهل على المن المجاهد على القاعد، وركمة من متأهل، أفضل من سبعين وكمة من عزب

الرهيب عه النطاح

وأما ماجاء في النرهيب عن النكاح فقد قال صلى الله عليه وسلم ('' «خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ و الْمِائَةِ عَلَيه وسلم ('' ، عَلَى النَّاسِ و الْمِائَةِ عَلَيه وسلم ('' ، عَلَى النَّاسِ و الْمِائَةِ عَلَيه وسلم ('' ، عَلَى النَّاسِ وَالْمَانَ يَكُونُ هَلَا لَنْ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ وَمَانَ يَكُونُ هَلَا لَا اللَّهُ عَلَى النَّاسِ وَمَانَ يَكُونُ هَلَا لَا اللَّهُ عَلَى النَّاسِ وَمَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّاسِ وَمَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

وفى الخبر (") قلة العيال أحد اليسارين، وكثرتهم أحدالفقرين . وسئل أبوسليمان الدرانى عن النكاح ، فقال : الصبر عنهن خير من الصبر عليهن " ، والصبر عليهن خير من الصبر على النار . وقال أيضا : الوحيد يجد من حلاوة العمل ، وفراغ القلب ، مالا يجد المتأهل . وقال مرة : مارأيت أحدا من أصحابنا تزوج فثبت على مرتبته الاولى . وقال أيضا : ثلاث من طلبهن فقد ركن الى الدنيا : من طلب معاشا ، أو تزوج امرأة ، أو كتب الحديث ، وقال الحسن رحمه الله : إذا أراد الله بعبد خيرا ، لم يشغله بأهل ولامال . وقال ابن أبى الحوارى الحسن رحمه الله : إذا أراد الله بعبد خيرا ، لم يشغله بأهل ولامال . وقال ابن أبى الحوارى تناظر جماعة في هذا الحديث ، فاستقر رأيهم على أنه ليس معناه أن لا يكونا له ، بل أن يكونا له ولايشفلانه ، وهو اشارة إلى قول أبى سليمان الدارانى : ماشغلك عن الله من أهل يكونا له ولايشفلانه ، وهو اشارة إلى قول أبى سليمان الدارانى : ماشغلك عن الله من أهل مقرونا بشرط وأما الترغيب في النكاح ، فقدور دمطلقا ومقرونا بشرط فلنكشف الغطاء مقد ، نجصر آفات النكاح وفوالده

<sup>(</sup>١) حديث : خير الناس بعد للنادين الحنيف الحاذ الذي لاأهل له ولا ولد . أبو يعلى. من حديث حذيفة ورواه الحطابي في العزلة من حديثه وحديث أبي أمامة ، وكلاهما ضعيف

<sup>(</sup> ٢ ) حديث : يأتى على الناس زمان يكون هلاك الرجل علي يد زوجته وأبويه وولده ، يعيرونه بالفقر ، ويكلفونه مالا يطيق ، فيدخلا المداخل الني يذهب فيها دينه ، فيهلك :الحطابي في العزلة ، من حديث أبي هريرة ، وكالاهما ضميف حديث أبي هريرة ، وكالاهما ضميف

<sup>(</sup>٣) حديث : قلة العيال أحد اليسارين ، وكثرتهم أحد الفقرين . القضاعى فى مسند الشهاب ، من حديث على وأبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس ، من حديث عبد الله بن عمر ، وابن هلال المزنى . كلا عما بالتبطر الأول ، يستدبن نمهين.

### فوائد النكاح

وفيه فوائد حمسة: الولد، وكسر الشهوة، وتدبير المنزل، وكثرة العشيرة، ومجاهدة النفس بالقنيام بهن.

الفائدة الاولى: الولد: وهو الاصل ، وله وضع النكاح والمقصود ابقاء النسل، وأن لايخيلو السالم عن جنس الإند ، وعما الشهدوة خلقت ياعشة مستحثة ، كالموكل بالفحل في اخراج البيدر ، وبالانثى في التمكين من الحرث ، تلطفا بهما في السياقة إلى اقتناص الولد بسبب الوقاع ، كالتلطف بالطير في بث الحب الذي يشهيه ليساق الى الشبكة . وكانت القدرة الازلية غير قاصرة عن اختراع الأشخاص ابتداء من غير حراثة وازدواج ، ولكن الحكمة اقتضت ترتيب المسبات على الأسباب ، مع الاستفناء عنها ، اظهارا المقدرة ، واتمامالعجائب الصنعة ، وتحقيقا لما سبقت به المشيئة ، وحقت به الكمة ، وجرى به القلم . وفي التوصل إلى الولدة ربة من أربعة أوجه هي الأصل في الترغيب فيه عند الامن من غوائل الشهوة ، حتى لم يحب أحده أن يلقي الله عزباء الأول. موافقة عبة الله بالسمى في تحصيل الولد ، لا بقاء جنس الانسان . والثاني . طلب عبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكثير من به مباهاته . والثالث . طلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعده والرابع . طلب الشفاعة عوت الولد الصغير إذا مات قبله

أما الوجة الأول فهو أدق الوجوه ، وأبعدها عن افهام الجماهير ، وهو أحقها وأقواها عند ذوى البصائر النافذة في عجائب صنع الله تعالى وعباري حكمه : وبيانه أن السيد إذا سلم إلى عبده البذر وآلات الحيوث ، وهيأله أرضا مهيأة للحراثة ، وكان العبدقادرا على الحراثة ووكل به من يتقاضاه عليها فان تكاسل وعطل آلة الحرث ، وترك البذر صائعا حتى فسد ، ودفع الموكل عن نفسه بنوع من الحيلة ، كان مستحقالا مقت والعتاب من سيده . والله تعالى خلق الزوجين، وخلق الذكر والانثيين وخلق النطفه في الفقار ، وهيأ لها في الأنثيين عروقا و عارى، وخلق الرحم قرارا ومستودعا للنطفة ، وسلطمتقاضى الشهوة على كل واحدمن الذكر والانثى فهذه الأفعال والآلات ، تشهد بلسان ذلق في الاعراب عن مراد خالقها ، وتنادى أرباب

الألباب بتعريف مأ عدت له ، هذا ان لم يصرح به الخالق تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم المراد حيث قال ( تناكحوا تناسأوا ) فكيف وقد صرح بالأمر ، وباح بالسر . فكل ممتنع عن النكاح معرض عن الحراثة ، مضيع للبذر ، معطل لما خاق الله من الآلات المعدة، وجان على مقصود الفطرة والحكمة المفهومة من شواهد الخلقة ، المكتومة على هذه الأعضاء مخط إلهى ، ليس برقم حروف وأصوات ، يقرؤه كل من له بصيرة ربانية نافذة في إدراك دقائق الحكمة الأزليه . ولذلك عظم الشرع الأمر في القتل للاولاد ، وفي الوأد ، لأنه منع التمام الوجود ، وإليه أشار من قال العزل أحد الوأدين فالناكم ساع في اتمام ما أحب الله تعالى تمام والمعرض معطل ومضيع لماكره الله ضياعة . ولاجل عبة الله تمالى لبقاء النفوس، أمر بالاطعام وحت عليه ، وعير عنه بعبارة الفرض فقال ( مَنْ ذَا الذي يُمْرِضْ الله تَرْضًا حَسَنًا (١٠)

<sup>(</sup>۱) حدیث : انه تمالی یقول : ماترددت فی شیء کترددی فی قبض روح عبدی المسلم یکر الموت و آنا کره مساء ته ولا بد له منه .خ. من حدیث آبی هریره ، انفر د به خالد بن محمد القطوانی ، و هو متکلم فیه می المادی در ۱) الزمر ۷(۲) الواقعة . ۲ (۱) الملك ۲ (۱) الموت و ۱) الموت و ۱ (۱) الموت و ۱) الموت و ۱ (۱) ا

( نَحْنُ قَدَّرْ نَا يَبْنَكُمُ النَّوْتَ ) وبين توله وأنا أكره مساهته ولكن إيضاح الحق في هذا ، يستدعى تحقيق معنى الاردة والحبة والكراهة ، وبيان حقائقها . فان السابق إلى الافهام منها أمور تناسب إرادة الخلق ومجبهم و حكراههم ، وهيهات فبين صفات الله تعالى وصفات الخلق من البعد ، ما بين ذاته العزيز وذاتهم . وكما أن ذوات الخلق جوهر وعرض ، وذات الله مقدس عنه ، ولا يناسب ما ليس بخوهره عرض ، الجوهر والعرض ، فكذا صفاته لا تناسب صفات الخلق . وهذه الحقائق داخلة في علم المكاشفة ، ووراه مسر القدرالذي منع من افشائه فلنقصر عن ذكره ، ولنقتصر على ما نبهنا عليه ، من الفرق بين الافدام على النكاح والاحجام عنه . قان فان أحدهما مضيع نسلا أدام الله وجوده من آدم صلى الله عليه وسلم عقبا بمدعقب عنه . قان فان أحدهما مضيع نسلا أدام الله وجوده من آدم صلى الله عليه وسلم عقبا بمدعقب إلى أن انتهى اليه ، فلمتنع عن النكاح قد حسم الوجود المستدام من لدن وجود آدم عليه السلام على نفسه ، فات أبتر لا عقب له . ولوكان الباعث على النكاح عرد دفع الشهوة ، لما قال معاذ في الطاعون : زو جوني لاألق الله عزبا

فان قلت: فا كان مماذ يتوقع ولدا فى ذلك الوقت ، فا وجه رغبته فيه ؟ فأقول الولد يحصل بالوقاع ، ويحصل الوقاع بباعث الشهوة ، وذلك أمر لا يدخل فى الاختيار . ابما الملق باختيار العبد ، احضار المحرك للشهوة ، وذلك متوقع فى كل حال ، فن عقد فقد أدى ما عليه، وفعل ما اليه ، والباقى خارج عن اختياره . ولذلك يستحب النكاح للمنين أيضا ، فان مهضات الشهوة خفية لا يطلع عليها ، حتى ان المسوح الذى لا يتوقع له ولد ، لا ينقطع الاستحباب أيضا فى حقه على الوجه الذى يستحب للاصلع امرار الموسى على رأسه انتداء بنيره ، وتشبه ابالسلف المسالحين ، وكا يستحب الرمل والاضطباع فى الحبح الآن ، وقد كان المرادمنه أو لا إظهار الجلد المسالحين ، وكا يستحب الرمل والاضطباع فى الحبح الآن ، وقد كان المرادمنه أو لا إظهار الجلد هذا الاستحباب بالاضافة إلى الاستحباب فى حق القادر على الحرث ، وربا يزداد ضعفا عا هذا الاستحباب بالاضافة إلى الاستحباب فى حق القادر على الحرث ، وربا يزداد ضعفا عا يقابله من كراهة تعطيل المرأة وتضييمها فيها يرجع إلى قضاء الوطر ، فان ذلك لا يخلو عن يقابله من كراهة تعطيل المرأة وتضييمها فيها يرجع إلى قضاء الوطر ، فان ذلك لا يخلو عن يقابله من كراهة تعطيل المرأة وتضييمها فيها يرجع إلى قضاء الوطر ، فان ذلك لا يخلو عن الحرث النائى السعى فى عبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه ، يتكثير ما مهماها فه الوجه الثانى السعى فى عبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه ، يتكثير ما مهماها فه

إذ قد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك . ويدل على مراعاة أمر الوله جملة بالوجوه كلها ، ماروى عن عمر رضى الله عنه أنه كان ينكح كثيرا ويقول : إعا أنكح الولد، وماروى من الأخبار في مذمة المرأة العقيم ، اذ قال عليه السلام (۱) « كَلِصِيرٌ فِي نَاحِيةِ الْبَيْتِ ، خَيْرٌ مِنَ امْرَأَةٍ لا تَلِدُ ، وقال (۱) « خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْوَلُودُ الْوَدُودُ ، وقال (۱) « سَوْدًا، وَلُودٌ خَيْرٌ مِنَ امْرَأَةٍ لا تَلِدُ ، وهذا بدل على أن طلب الولد أدخل في اقتضاء فضل النكاح من طلب دفع غائلة الشهوة ، لان الحسناء أصلح للتحصين وغض البصر وقطع الشهوة

الوجه الثالث: أن يبقى بعده ولدا صالحا يدعوله ، كما ورد فى الخبر : أن جيع عمل ابن آدم منقطع إلا ثلاثا فذكر الولدالصالح. وفى ألخبر (١) « إنَّ الأَدْعِيَة تُعْرَضُ عَلَى الْمَوْتَى عَلَى أَطْبَاقِ مِنْ فَو رِ ، وقول القائل ؛ إن الولد رعا لم يكن صالحا ، لا يؤثر . فانه مؤمن ، والصلاح هو الغالب على أولا دذوى الدين ، لاسيا إذا عزم على تربيته ، وحمله على الصلاح . وبالجلة دعاه المؤمن لأبويه مفيد ، براكان أو فاجرا ، فهو مثاب على دعوته وحسناته فانه من كسبه ، وغيره مؤاخذ بسيئاته ، فانه لا تزر وازرة وزر أخرى ، ولذلك قال تمالى (المُقنا بِهِمْ ذُرِّياً بِهِمْ وَمَا أَنْ الْوجه الرابع : أن يموت الوله به المه على كن أه من أعمالهم ، وجه المأولاد ممزيدا في احسام م الوجه الرابع : أن يموت الوله به المه على كن اله شفيما . فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الوجه الرابع : أن يموت الوله المه المه يكون له شفيما . فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الوجه الرابع : أن يموت الوله المه المه يكون له شفيما . فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الوجه الرابع : أن يموت الوله المه المه الموت المه المناه على الله عن المها الله عنه المها الله عنه المناه على الله عنه كله المناه على المناه على الله عنه المؤلم الله عنه المناه على الله عنه المناه على الله عنه المناه على وقول الله عنه المناه المناه عنه كن المناه على الله عنه المناه عنه عنه المناه عنه عنه المناه عنه المناه عنه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه عنه المناه عنه عنه المناه عنه عنه المناه عنه المناه عنه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه عنه المناه عنه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه عنه المناه عنه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه عنه المناه عنه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه عنه المناه عنه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه ع

<sup>(</sup>١) حديث : لجمير في ناحية البيت خير من أمزأة لاتلد . أبو عمر التوقاني في كتاب. معلشرة الأهابِن ، معاشرة الأهابِن ، معاشرة الأهابِن ، معاشرة الأهابِن ، ولم أجده مرفوعا

<sup>(</sup> ۲ ) حدیث: خیرنسائلکم الولود الودود . البیهتی . من حدیث ابن أبی أدیة الصدفی ، قال البیهتی ،وروبی باسناد صحیح عن سعید بن یسار مرسلا

<sup>(</sup> ٣٠) حديث : سوداه ولود خير من حسناه لاتلد . ابن حبان في النحفاء ، من رواية بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، ولا يصح

<sup>(</sup> ٤ ) حديث : إن الأدعية تعرض على الموتى على أطباق من نور . روينا، فى الأر بعين المشهورة بم من رواية أبى هدية عن أنس ، فى الصدقة عن الميت وأبو هدية كذاب

<sup>(</sup>۱) الطور : ۲۱

() «إن الطّفل يَجُرُ يا بُويْهِ إلى الجُنّة » و في بعض الأخبار () « يَا خُدُ بِشَوْ بِهِ كَيَا أَنَا الآنَ آخِدُ بِشَوْ بِك () وقال أيضاصلي الشعليه وسلم «إنَّ المُتو الُودَ يُقالُ لَهُ ادْخُلِ الجُنّة فَيَقَف يَقَلَ بَابِ الجُنّة ، فَيَظَلُ عُنْهُ الْمَا عَيْمَ عُنْهُ الْمَا اللهُ اللهُ

(٢) حديث : أنه يأخذ بتوبه كما أنا الآن آخذ بتوبك . م . من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>١) حديث : إن الطفل يجر أبويه إلى الجنة . ه . من حــديث على ، وقال السقط بدل الطفل وله من حــديث على الحسينة . وكلاهما ضعيف حديث معاذ ، إن الطفل ليجر أمه بسرره إلى الجنة ، إذا هي احتسبته . وكلاهما ضعيف

<sup>(</sup>٣) حديث: أن المولود يقال له ادخل الجنة ، فيقف على باب الجنة ، فيظل عبنطا ، أى بمتلاغيظا وغضبا وغضبا ويقول الأدخل إلا وأبواى معى ــ الحديث . حب . في الضعفاء من رواية بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، ولا يصح و . ن . من حديث أبي هريرة ، يقال لهم ادخلوا الجنة ، فيقولون حتى يدخل أباؤنا ، فيقال ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم . واسناده جيد

<sup>(</sup>٤) حسديث : إن الأطقال يجتمعون في موقف القيامة عند عرض الحلائق للحساب ، فيقال للملائكة الخاوا المهوا بهؤلاء إلى الجنة ، فيقفون على باب الجنة ، فيقال لهم مرحبا بذرارى المسلمين، ادخلوا لاحساب عليكم ، فيقولون أين أباؤناو أمهاتنا الحديث بطوله ، لم أجد له أصلا يعتمد عليه

<sup>(</sup> o ) حديث ؛ من مات له اثنان من الواد احتظز بحظار من نار . البزار ، والطبراني ، من حديث زهير ابن أبي علقمة ؛ جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله ، انه مات لى ابنان سوى هذا ، فتال احتظرت من دون النار بحظار شديد . ولمسلم من الله ، انه مات لى ابنان سوى هذا ، فتال احتظرت من دون النار بحظار شديد من النار حسديث أبي هريرة ، في المرأة التي قالت دفنت ثلاثة ، لقد احتظرت بحظار شديد من النار

وقال صلى الله عليه وسلم (الا من مَاتَ لَهُ ثَلاَ ثَهُ لَمْ يَبْلُمُوا الْحَنِثَ، أَدْخَلَهُ اللهُ الجُنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّا هُ قَيِلَ يَارَسُولَ اللهِ وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ»

وحكى أن بعض الصالحين كان يعرض عليه النزويج فيأ بي برهة من دهره ، قال فا نتبه من نومه ذات يوم، وقال زو جوني زوجوني فزو جوه ، فسئل عن ذلك ، فقال لعل الله يرزقني ولدا ويقبضه ، فيكون لي مقدمة في الآخرة ، ثم قال رأيت في المنام كأن القيامة قدقامت وكأني في جملة الخلائق في الموقف ، وبي من العطش مأكاد أن يقطع عنقى ، وكذا الخلائق في شدة العطش والحرب ، فنحن كذلك اذ ولدان يتخللون الجمع ، عليهم مناديل من فور وبأيديهم أباريق من فضة ، وأكواب من ذهب وهم يسقون الواحد بمدالواحد، يتخللون الجمع ، ويتجاوزون أكثر الناس ، فددت يدى إلى أحدهم ، وقلت استنى فقد أجهدني العطش فقال ايس لك فينا ولد انما نسقى آباء ما ، فقلت ومن أنهم ؟ فقالوا نحن من مات من أطفال المسلمين ، وأحد المعاني المذكورة في قوله تعالى (فَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنِي شَوْمَمْ وَقَدّ مُوا لَكُورة في قوله تعالى (فَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنِي شَوْمَمْ وَقَدّ مُوا

فقد ظهر بهذه الوجوء الاربعه ، إن أكثر فضل النكاح لأجل كونه سببا للولد

الفائدة الثانية : التحصن عن الشيطان، وكسرالتو قان، ودفع غوائل الشهوة، وغض البصر وحفظ الفرج، وإيه الأشارة بقوله عليه السلام دمَنْ نَكَحَ فَقَدْ حَصَّنَ نِصْفَدِينِهِ، فَلْيَتَّى الله في الشَّطِي الفرج، وإيه الأشارة بقوله عليه السلام دمَنْ نَكَحَ فَقَدْ حَصَّنَ نِصْفَدِينِهِ، فَلْيَتَّى الله في السَّطِي السَّورَ والما السَّورَة الى هذا المنى ، وهذا المعنى دون لأول ، وأكثر ما نقلناه من الآثار والاخبار اشارة الى هذا المنى ، وهذا المعنى دون لأول ، لان الشهوة موكلة بتقاضى تحصيل الولد ، فالنكاح كاف لشظه ، دافع لجمله ، وصارف لشر سطوته . وليس من يجيب مولاه رغبة في تحصيل رضاه ، كن يجيب لطلب الحلاص عن غائلة التوكيل . فالشهوة والولدمقدران ، وينهما ارتباط وليس يجوز أن يقال المقصو داللذة والولد لازم منها ، كاينزم مثلا قضاء الحاجة من الاكل ، وليس مقصو دا في ذاته . بل الولد هو المقصود بالفطرة والحكمة ، والشهوة باعثة عليه

<sup>(</sup>۱) حــدیث من مات له ثلاثة لم بیلغوا الحنث ، أدخله الله الجنة بفضل رحمته إیاهم ، قیل یارسول الله واثنان ، قال واثنان . خ ، من حــدیث أنس ، دون ذکر الاثنین ، وهو عنــد أحمد بهذه الزیادة ، من حدیث معاذ ، وهو متفق علیه ، من حدیث أبی سعید بلفظ أبماامر أة بنحو منه

<sup>- (</sup>١) القرة: ٢٢٣

ولعمرى فى الشهوة حكمة أخرى سوى الارهاق الى الإيلاد، وهو مافى قضائها من اللهة التى لاتوازيها لذة لو دامت، فهى منبهة على اللذات الموعودة فى الجنان، اذ الترغيب فى لغة لم يجد لها ذواقا لا ينفع، فلو رغب العنين فى لذة الجماع، أو الصبى فى لذة الملك والسلطنة، لم ينفع الترغيب. واحدى فوائد لذات الدنيا، الرغبة فى دوامها فى الجهنة ليكون باعشا على عبدادة الله

فانظرالى الحسكمة ، ثم الى الرحمة ، ثم الى التعبية الالهية كيف عبيت تحتشهوة واحدة حياتان ،حياة ظاهرة وحياة باطنة ، فالحياة الظاهرة حياة المرء بيقاء نسله ، فانه نوع من دوام الوجود ، والحياة الباطنة هي الحياة الاخروية ، فان هذه اللذة الناقصة بسرعة الانصرام ، تحرك الرغبة في اللذة الكاملة بلذة الدوام ، فيستحث على العبادة الموصلة اليها فيستفيدالعبد بشذة الرغبة فيها ، تيسر المواظبة على ما يوصله الى نميم الجنان . وما من ذرة من ذرات بدن . الانسان باطنا وظاهرا ، بل ذرات ملكوت السموات والارض ، الا وتحتها من لطائف الحكمة وعجائبها ما تحار العقول فيها ؛ ولكن انحا ينكشف للقلوب الطاهرة بقدر صفائها وبقدر رغبتها عن زهرة الدنيا وغرورها وغوائلها .

فالدكاح بسبب دفع غائلة الشهوة مهم في الدين لكل من لا يؤتى عن عجز وعنة ، وهم غالب الخلق ، فإن الشهوة اذا غلبت ولم يقاومها قوة التقوى ، جرت الى اقتحام الفواحش واليه أشار بقوله عليه السلام عن الله تعالى « إلا تفملوه أت كُن فِتْمَة في الأرض وَفَسادُ كَبِين واليه أشار بقوله عليه السلام عن الله تعالى « إلا تفملوه أن كن اجابة الشهوة ، فيه فن البصر ، وان كان ملجما بلجام التقوى ، فغايته أن يكف الجوارج عن اجابة الشهوة ، فيه فن البصر ، بل ويحفظ الفرج ، فاما حفظ القلب عن الوسواس والفكر ، فلا يدخل تحت اختياره ، بل لا تزال النهس تجاذبه وتحدثه بأه و راوقاع ، ولا يفتر عنه الشيطان الموسوس اليه في أكثر الاوقات ، وقد يعرض له ذلك في أثناء الضلاة ، حتى يجرى على غاطره من أمور الوقاع مالو صرح به بين يدى أخس الخلق لاستحيا منه ، والله مطلع على قلبه ، والقلب في حتى الله صرح به بين يدى أخس الخلق لاستحيا منه ، والله مطلع على قلبه ، والقلب في حتى الله على الله على على حتى الله على الله على على الله الله على الله الله على الله الله على ال

وكان بمض الصالحين يكتر النكاح ، حتى لا يكاد يخلومن اثنتين وثلاث ، فأنكر عليه بعض الصوفية ، فقال هل يعرف أحد منكم أنه جلس بين يدى الله تعالى جلسة ، أو وقف بين يديه موقفا في معاملة ، خطر على قلبه خاطر شهوه؟فقالوا يصيبنا من ذلك كثير ، فقال لو رضيت في عمرى كله بمثل حالكم في وقت واحد ، لما تزوجت ، لكنى ماخطر على قابى خاطر يشغلنى عن حالى الانفذته ، فاستر يح وارجع إلى شغلى ، ومنذ أربعين سنة ماخطر على قابى معصية

وأنكر بعض الناس حال الصوفية ، فقال له بعض ذوى الدين : ما إلذى تذكر منهم د قال يأكلون كثيرا ، قال وأنت أيضا لو جمت كما يجوعون ، لأكلت كما يأكلون ، قال ينكحون كثيرا ، قال وأنت أيضا لو حفظت عينيك وفرجك كايحفظون ، لنكحت كما ينكحون. وكان الجنيد يقول: أحتاج إلى الجاع كما أحتاج إلى القوت. فالزوجة على التحقيق قوت

<sup>(</sup> ۱ ) حدیث : مارأیت من ناقصات عقل و دین أغلب لدو بی الألباب منکن ، م . من حدیث این عمر ، ، ، و اتفقا علیه من حدیث أبی سعید ، ولم یسق م لفظه

<sup>(</sup> ۲ ) حديث : اللهم إتى أعوذ بك من شر سميهوبصرى وشهر منى . تقلم فى الدعوات

<sup>(</sup> ٣ ) حديث : أَسَّالُكُ أَنْ تَطهر قلبي ، و يَحفظ فرجي . هن ، في الدعو ات من حديث أم سلمة ، بإسنادقيه ليز

<sup>( )</sup> القرة: ٢٨٦ (٢) النباء: ٨٨ (٢) الفان: ٣

ولماكانت الشهوة أغلب على مزاج العرب ،كان استكثار الصالحين منهم للنكاح أشد ، ولاجل فراغ القلب أبيح نكاح الأمة عند خوف العنت ، مع أن فيه ارقاق الولد وهو نوع إهلاك ، وهو محرم على كل من قدر على حرة ، ولكن ارقاق الولد أهول من اهلاك الدين، وليس فيه الا تنفيص الحياة على الولد مدة ، وفي اقتحام الفاحشة تقويت الحياة الأخروية التي تستحقر الاعمار الطويلة بالاضافة الى يوم من أيامها

وروى أنه انصرف الناس ذات يوم من عبلس ابن عباس ، وبق شاب لم يبرح ، فقال

<sup>(</sup>۱) حدیث : أمر رسول الله صلی الله علیه وسلم كل من وقع بصره علی امرأة فناقت نفسه إلیماأن یجامع أهله . أحمد ، من حدیث آبی كبه قه الأنماری حین مرت به امرأة ، فوقع فی قلبه شهوة النساء، فدخل فأتی بعض أزواجه، وقال فسكذلك فافعلوا، فانهمن أمائل أفعال کم اتیان الحلال و إسناده جید

<sup>(</sup> ٢ ) حديث جابر، رأي امر أة فدخل على زينب فقضى حاجته الجديث مسلم، والترمذي، واللفظ له وقال حسن صحيح

<sup>(</sup>٣) حديث ؛ لاتدخاوا على المغيبات قان الشيطان يجرى من احدكم عبرى الدمالحديث. ت . منحديث جابر ، وقال غريب . ولمسلم من حديث عبد الله بن عمر ولا يدخل بعديومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل او اثنان

<sup>(</sup>٤) حديث ابن عباس ، خير هذه الأمة اكثرها نساء يعنى النبي صلى الله عليه وسلم رواه . خ.

له ابن عباس هل لك من حاجة ؟ قال نع أردت أن أسأل مسألة فاستحيت من الناس ، وأنا الآن أهابك وأجلك . فقال ابن عباس: ان العالم بمنزلة الوالد ، فما كنت أفضيت به الى أبيك فافض الى به ، فقال ابى شاب لازوجة لى ، وربم اخشيت المنت على نفسى ، فربما استمنيت بيدى ، فهل فى ذلك ممصية ، فأعرض عنه ابن عباس ، ثم قال ، أف و تف ، نكاح الامة خير منه ، وهو خير من الزنا . فهذا تنبيه على أن المزب المفتلم مردد بين ثلاثة شرور ، أدناها نكاخ الامة ، وفيه إرقاق الولد ، وأشد منه الاستمناء باليد ، وأفح شمالزنا ، ولم بطلق ابن العباس الإباحة فى شىء منه ، لأنهما محذوران يفزع اليهما حذرا من الوقوع فى محذور أشد منه كا يفزع الى تناول الميتة حذرا من هلاك النفس ، فليس ترجيح أهون الشرين فى ممنى الخير المطلقة ، ولا فى معنى الخير المطلق وليس قطع اليد المتأكلة من الخيرات ، وإن كان يؤذن فيه عند اشراف النفس على الهلاك

فإذاً في النكاح فضل من هذا الوجه ، ولكن هذا لايم الكل بل الأكثر ، فرب شخص فترت شهوته لكبر سن أو مرض أو غيره ، قينمدم هذا الباعث في حقه ، ويبقى ماسبق من أمر الولد ، فان ذلك عام ، إلا للمسوح وهو نادر

ومن الطباع ماتفلب عليها الشهوة بحيث لا بحصنه المرأة الواحدة ، فيستحب لصاحبها الزيادة على الواحدة إلى الأربع ، فان يسر الله له مودة ورحمة ، واطمأن قلبه بهن ، و إلا فيستحب له الاستبدال ، فقد نكم على رضى الله عنه بعد وفاة فاطمة عليها السلام بسبع ليال ، ويقال إن الحسن بن على كان منكاما حتى نكح زيادة على مائتي امرأة ، وكان رعاعقد على أربع في وقت واحد واستبدل بهن ، وقد قال عليه الصلاة والسلام للحسن واحد ، و بما طاق أربعا في وقت واحد واستبدل بهن ، وقد قال عليه الصلاة والسلام للحسن (۱) « أَشْبَهْتَ خَلْقِ وَخُلُقِ » وقال صلى الله عليه وسلم (۱) « حَسَنَ مِنْ وَحُسَيْنَ مِنْ عَلِي » فقيل إن كثرة نكاحه أحد ماأشبه به خاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل إن كثرة نكاحه أحد ماأشبه به خاق رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) حدیث آنه قال للحسن بن علی اشبہت خلق و خلقی ، قلت المروف آنه قبل هذا اللفظ لجعفر بن ابی طالب کما هو متفق علیه من حسدیث البرا، ، ولسکن الحسن ایضاکان یشبه النبی صلی الله علیه وسلم ، کما هو متفق علیه من حدیث ابی حدیفة ، ولاترمذی ، وصححه ، وابن حبان من حدیث انس ، لم یکن احد اشبه برسول الله صلی الله علیه وسلم من الحسن حدیث انس ، نمی و حسین من علی ، احمد ، من حدیث القداد بن ممد یکرب ، بسند جید

وتزوج المنيرة بن شعبة بشانين امرأة ، وكان فى الصحابة من له الثلاث و الأربع ، ومن كان له اثنتان لا يحصى، ومهما كان الباعث معلوما ، فينبغى أن يكون العلاج بقدر العلة ، فالمراد تسكين النفس ، فلينظر اليه فى الكثرة والقلة

الفائدة الثالثة . ترويح النفس وإيناسها بالمجالسة والنظر والملاعبة ، إراحة للقلب و تقوية له على المبادة ، فإن النفس ملول ، وهي عن الحق نفور ، لأنه على خلاف طبعها ، فلو كلفت المداومة بالاكراه على ما يخالفها جمحت و ثابت ، وإذا ووحت بالمذات في بعض الأوقات قويت و نشطت : و في الاستئناس بالنساء من الاستراحة ما يزيل الكرب ويروح القلب، وينبغي أن يكون لنفوس المتقين استراحات بالمباحات، ولذلك قال الله تمالى (ليسكن إليها (") وينبغي أن يكون لنفوس المتقين استراحات بالمباحات، ولذلك قال الله تمالى (ليسكن إليها (") وألم قل رضى الله عنه ، ووحوا القلوب ساعة " فانها إذا أكرهت عميت، وفي الحبر (" ه عَلَى الما قل أنْ يَكُونُ لَهُ الله الله المناعب فيها ومناعب فيها ومناعب فيها أنْ يَكُونُ لَهُ الما الما المناعب فيها ومناعب في المناعب في المناعب في المناعب في المناعب في المناعب في البنداء الارادة ، والفترة الوقوف للاستراحة . وكان أبوالدرداه يقول : إلى لأستجم فلك في ابتداء الارادة ، والفترة الوقوف للاستراحة . وكان أبوالدرداه يقول : إلى لأستجم فلك في ابتداء الارادة ، والفترة الوقوف للاستراحة . وكان أبوالدرداه يقول : إلى لأستجم فلك في ابتداء الارادة ، والفترة الوقوف للاستراحة . وكان أبوالدرداه يقول : إلى لأستجم فلك في ابتداء الارادة ، والفترة الوقوف للاستراحة . وكان أبوالدرداه يقول : إلى لأستجم فلك في ابتداء الارادة ، والفترة الوقوف كلاسة على الحق

( ٢ ) حديث لايكون العافل ظاعنا إلا في ثلاث : تزود لمعاد ، أو مرمة لعاش ، أو لذة في عبر محرم . حب من حديث أبي ذر الطو ل ، إن ذلك في صحف ابراهيم

<sup>(</sup>۱) حدیث : علی العاقل أن یکون له ثلاث ساعات : ساعة فیما یناجی ربه ، وساعة یحاسب فیما نفسه ، وساعة یخالو فیما بمطعمه و مشربه . حب . من حدیث أبی ذر ، فی حسدیث طویل ، إن ذلك فی محمض ایراهیم

<sup>(</sup>٣) حدیث ؛ آدکنا، عامل شرة ، ولکل شرة فترة ، فمن کانت فنرته الی سننی فقد اهتدی ، أحمد ، و الطبرانی ، من حدیث عبد الله ابن عمر ، ولاترمذی نحو من هذا ، من حدیث أبی هر پرة

وقال حسن معبع (۱) الأعماف : ١٨٩-

وفى بمض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) و أنه قال شكوت إلى جبريل عَلَيْهِ السَّلامُ صَعْفِي عَنِ الْوِقَاعِ فَدَّلْنِي عَلَى الْهَرِيسَةِ ، وهذا إن صح لا محمل له إلا الاستمداد للاستراحة، ولا يمكن تعليله بدفع الشهوة، فانه استثارة للشهوة ، ومن عدم الشهوة عدم الأكثر من هذا الأنس وقال عليه الصلاة والسلام (٢) د حُبِّبَ إِلَى مِنْ دُنيا كُمْ ثَلَاتُ الطّيبُ، وَالنّسَاهِ ، وَتُورِّةُ عَيْنِي فِي الصّلاةِ مِي السّلامِ اللهِ عَلَيْهِ وَالسّلامُ اللهِ عَلَيْهِ وَالسّلامُ اللهُ عَلَيْهِ وَالسّلامُ اللهُ السّلامُ اللهُ عَنْهُ وَالسّلامُ اللهُ السّلامُ اللهُ السّلة و السّلامُ اللهُ السّلة والسّلامُ اللهُ السّلة والسّلامُ اللهُ السّلة والسّلامُ اللهُ اللهُ اللهُ السّلة والسّلامُ اللهُ السّلة والسّلامُ اللهُ السّلة والسّلة وال

فهذه أيضا فائدة لاينكرها منجرباتماب نفسه في الأفكاروالأذكاروصنوف الأعمال وهي خارجة عن الفائدة بن السابقتين ، حتى أنها تطرد في حق المسوح ومن لاشهوة له ، إلا أن هذه الفائدة تجمل للنكاخ فضيلة بالاضافة إلى هذه النية ، وقل من يقصد بالنكاح ذلك . وأما قصد الولد ، وقصد دفع الشهوة وأمثالها فهو مما يكثر .ثم رب شخص يستأنس بالنظر إلى الماء الجارى والخضرة وأمثالها، ولا يحتاج إلى ترويح النفس بمحادثة النساء وملاعبتهن فيختلف هذا باختلاف الأحوال والأشخاص فليتنبه له

الفائدة الرابعة: تفريغ القلب عن تدبير المنزل، والتكفل بشغل الطبيخ والكلس والفرش وتنظيف الأوابي وتهيئة أسباب المعيشة. فان الانسان لو لم يكن له شهوة الوقاع لتعذر عليه العيش في منزله وحده ، إذلو تكفل بجديع أشغال المنزل ، لضاع أكثر أوقاته ولم يتفرغ للعلم والعمل. فالمرأة الصالحة المصلحة للمنزل عون على الدين بهذه الطريق، واختلال هذه الأسباب شواغل ومشوشات للقلب ومنفصات للعيش. ولذلك قال أبو سلمان الداراني رحمه الله : الزوجة الصالحة ليست من الدنيا ، فأنها تفرغك للآخرة ، وإنما تفريغها بتدبير المنزل وبقضاء الشهوة جيعا

<sup>(</sup>۱) حديث : شكوت الى جريل ضعني عن الوقاع فدلنى على الهريسة ، عد من حديث حديفة وابن عباس والعقيلى من حديث ماذ وجابر ابن سمرة والبن حبان في الضعفاء من حديث أبى هريرة ، بطرق كلها ضعيفة قال ابن عدي موضوع ، وقال العقيلى باطل

<sup>(</sup>y) حديث : حبب الى من دنياكم الطيب والنساء ، وقرة عينى فى العسلاة . ن ك . من حـــديث أنس ، باسناد جيد ، وضعفه العقيلي

و مال محمد بن كعب القرظى ، فى معنى قوله تعالى (رَ بَّنَا آبِنَا فِي الدُّنيا حَسَنَةٌ (') قال المرأة الصالحة، وقال عليه الصلاة والسلام (' و لِيَشْخِذُ أَحَـدُ كُمْ قَلْبًا شَا كِرًا ، و لِسَانًا ذَا كرًا، وَزَوْجَةً مُوْمِنَةً صَالِحَةً تُعِينُهُ عَلَى آخِرَ تِهِ ، فانظر كيف جمع بينها وبين الذكر والسكر وفى بعض التفاسير فى قوله تعالى ( فَلَنْحيينَّهُ حَيَاةً طَيْبَةً ('') قال الزوجة الصالحة، وكان عمر ابن الخطاب رضى الله عنه يقول ماأعطى العبد بعد الايمان بالله خيرا من امرأة صالحة ، وإن منهن غما لا يحذى منه ، ومنهن غلا لا يفدى منه . وقوله لا يحذى أى لا يعتاض عنه بغطاء وقال عليه الصلاة والسلام ('' فَضَلْتُ عَلَى آدَمَ بِخَصْلَتَيْنِ : كَا نَتْ زَوْجَتُهُ عَوْنًا لَهُ عَلَى الْمُصِيةِ ، وَأَزْوَاحِي أَعُوانَ لَى عَلَى الطَاعَة ، وَكَانَ شَيْطَا نَهُ كَا فِرًا، وَشَيْطَانِي مُسْلِمٌ لاَ يَأْمُنُ اللهُ عَلَى الطَاعَة فَضِيلةً

فهذه أيضا من الفوائد التي يقصدها الصالحون ، إلا أنها تخص بعض الأشخاص الذين لا كافل لهم ولا مدبر ، ولا تدعو إلى امرأتين ، بل الجمع ربما ينغص الديشة ، وتضطرب به أمور المنزل . ويدخل في هذه الفائدة قصد الاستكثار بعشيرتها ، وما يحصل من القوة بسبب تداخل العشائر ، فان ذلك مما يحتاج اليه في دفع الشرور وطلب السلامة ، ولذلك قيل : ذل من لاناصر له ، ومن وجد من يدفع عنه الشرور سلم حاله ، وفرغ قلبه للعبادة ، فان الذل مشوش للقلب ، والعز بالكثرة دافع للذل .

الفائده الخاهسه: مجاهده النفس ورياضها بالرعاية والولاية ، والقيام بحقوق الأهل، والصبر على أخلاقهن ، واحتمال الأذى منهن ، والسمى فى إصلاحهن، وأرشادهن إلى طريق الدين ، والاجتماد فى كسب الحلال لأجلهن ، والقيام بتربيته لأولاده . فكل هذه أعمال عظيمة الفضل، فأنها رعاية وولاية ، والأهل والولد رعية ، وفضل الرعاية عظيم، وإنما يحترز

<sup>(</sup>۱) حديث : ليتخذ أحدكم قلبا شاكراولسلمناذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على آخرته . ت . وحسنه ، و . ه. و الله من حديث وفيه أنقطاع

<sup>(</sup>۲) حدیث: فضات علی آدم صلی الله علیه وسلم بخصانین ، کانت زوجته عونا له علی المعصیة ، وأزواجی أعوان لی علی الطاعة ، وکان شیطانه کافرا ، وشیطانی مسلم لایأمر إلا بخیر ، رواه الخطیب فی الناریخ ، من حدیث ابن عمر ، وفیه محمد بن ولید بن آبان بن القلائسی، قال ابن عدی کان یضع الحدیث . ولمسلم من حدیث ابن مسعود ، مامنکم من أحد إلاوقدوکل به قرینه من الجن، قالوا و إباك یارسول الله ؟ قال وأنا ، إلا أن الله أعانی علیه فأسلم ولم یأمرنی الا بخیر

<sup>(</sup>١) القرة: ٢٠١ (٢) النحل: ٩٧

منها من يحترز ، خيفة من القصور عن القيام بحقها وإلافقد قال عليه الصلاة والسلام (۱) « وَ مُن مِن وَالِ عَادِلِ أَفْضَلُ مِن عِبادَةِ سَبْعِين سَنَةً » ثم قال (۱) « أَلا كُلْكُمُ راعِ وَكُلْدَكُم مَسْتُولُ عَن رَعِيَّتِهِ » وليس من اشتغل باصلاح نفسه وغيره ، كمن اشتغل باصلاح نفسه فقط ، ولا من صبر على الأذى ، كمن رف نفسه وأراحها ، فقاساة الأهل والولد بمنزلة الجهاد في سبيل الله ، ولذلك قال بشر . فضل على أحمد بن حنبل بثلاث : إحداها أنه يطلب الحلال لنفسه ولذيره ، وقد قال عليه الصلاة والسلام (۲) « تما أَنفقهُ الرّجُلُ عَلَى يطلب الحلال لنفسه ولذيره ، وقد قال عليه الصلاة والسلام (۲) « تما أَنفقهُ الرّجُلُ عَلَى الله نصيبا ، حتى ذكر الحج والجهاد وغيرهما ، فقال له أينا نت من عمل الابدال ؟ قال وما هو ؟ قال كسب الحلال، والنفقة على اليبال. وقال ابن المبارك وهو مع إخوانه في الغزو : تعلمون عملا أفضل مما نحن فيه ؟قالوا مانعلم ذلك ، قال أنا أعلم ، قالوا مع إخوانه في الغزو : تعلمون عملا أفضل مما نحن فيه ؟قالوا مانعلم ذلك ، قال أنا أعلم ، قالوا وغطاهم بثوبه ، فعمله أفضل مما نحن فيه وقال صلى الله عليه فيا من الميل فنظر إلى صبيانه نياما متكشفين فسترهم وغطاهم بثوبه ، فعمله أفضل مما نحن فيه وقال صلى الله عليه وسلم (۱) مَن حَسُنَت صَلاَتُهُ ، وَلَمْ يَنْتَبُ النُقير المُنتَّفِق أَبُولُ مَنِي فِي الجُنَّة كُمَا تَبْنِ » وفي حديث وكثر عياله ، وقال مائل م وفي الحديث (١) إذا كَثَرَتُ ذُنُوبُ أَنْ مَن اللهال يعل عن فيه الجُنَّة كَمَا تَبْن » وفي حديث وكثر عيالة ، وقال مائل يسبر المائل عن في الجُنَّة كَمَا تَبْن » وفي حديث الحر (١) إذا كَثَرَت دُنُوبُ المَن اللهال عن وفي الحديث (١) إذا كَثَرَتُ دُنُوبُ المَن اللهال عن المنائم وقي الحديث (١) إذا كَثَرَتُ دُنُوبُ المَن المُن اللها عنه وقال مائل المنائم وقي الحديث (١) إذا كَثَرَتُ دُنُوبُ وقي الحديث (١) إذا كَثَرَت دُنُوبُ وما المور (١) إذا كَثَرَتُ دُنُوبُ والمُن اللها له المنائم المنائم المنائم وقي الحديث (١) إذا كَثَرَتُ دُنُوبُ والمنائم والمنائم والله المنائم وقي الحديث المنائم وقي الحديث المنائم وقي الحديث المنائم وقي الحديث والمنائم وقي الحديث المنائم وقي الحديث والمنائم وقي الحديث والمنائم والمنائم

<sup>(</sup>۱) حدیث : یوم من وال عادل أفضل من عبادة تسعین سنة ، ثم قال ألاکلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته . طب ، وهق ، من حدیث ابن عباس ، وقد تقدم بلفظ ستین سنة ، درن مابعده فانه متفق علیه من حدیث ابن عمر

<sup>(</sup>٣) حديث ؛ ماأنفق الرجل علي أهله فهو صدقة ، وان الرجل ليؤجر فى رفع اللقمة الى فى امرأته ،خ ، م . من حديث ابن مسعود ، اذا أنقق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها ، كانت له صدقة ، ولهما من حديث سعد بن أبى وقاص ، ومهما أنفقت فهو لك صدقة ،حتى اللقمة ترفعها الى فى امرأتك .

 <sup>(</sup>٣) حدیث : من حسنت سلاته ، وكثر عیاله ، وقل ماله ، ولم یغتب المسلمین ، كان معی فی الجنة كهاتین .
 آبو یعلی من حدیث أیی سعید الحدری ، بسند ضعیف

<sup>(</sup>٤) حديث : ان الله يحب الفقير المتعفف أبا العيال . . . من حديث عمران بن حصين ، بسند ضعيف

<sup>(</sup>ه) حديث : إذا كثرت ذنوب العبد ابتلاه الله بهم ليكفرها . أحمد من حديث عائشة ، إلا أنه قال بالحزن فيه ليث بن أبي سلم مختلف فيه

الْعَبْدِ، ابْتَكُوهُ الله بِهِم الْمِيالِ الْيُكَفِّرَهَا عَنْهُ ، وقال بعض السلف: من الذنوب ذنوب لا يَكُفرها إلا النم بالميال. وفيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ('' أنه قال « مِنَ الذُّنُوبِ ذُنُوبِ لا يُكفّرُهَا إلا الهُم بالميال. وفيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ('' « مَنْ كَانَ لَهُ ثُنُوبِ لا يُكفّرُهَا إلا الهُم بطلَبِ الْمَعِيشَةِ » وقال صلى الله عليه وسلم ('' « مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتِ فَأَ نَفَقَ عَلَيْهِنَ وَأَحْسَنَ إِلَهُمِنَّ حَتَى يُغْنِيمُنَ الله عَنْهُ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ الجُنّة أَلْبَتّة أَلْبَتّة إلا أَنْ يَعْمَلُ لا يُفْفَرُ لَهُ » كان ابن عباس إذا حدث بهذا قال: والله هو من غرائب الحديث وغرره

وروى أن بعض المتعبدين كان يحسر التيام على زوجته إلى أن ماتت ، فعرض عليه النرويج ، فامتنع وقال: الوحدة روح لقلبى ، وأجع لهمى . ثم قال : رأيت فى المنام بعدجمة من وفاتها ، كأن أبواب السهاء فتحت ، وكأن رجالا ينزلون ويسيرون فى الهواء ، يتبع بعضهم بعضا ، فحكاما نزل واحد نظر إلى وقال لمن وراءه ، هذا هو المشئوم ، فيقول الآخر ذم ، ويقول الثالث كذلك ، ويقول الرابع نم ، غفت أن أسألهم هيبة من ذلك ، إلى أن مربى آخرهم ، وكان غلاما ، فقلت له ياهذا :منهذا المشئوم الذي تومئون اليه ؟ فقال أن م ، فقلت ولم ذاك ؟ قال كنا نرفع عملك فى أعمال المجاهدين في سبيل الله ، فنذ جمة أمر ناأن نضع عملك مع الخالفين ، فالدرى ماأحدث ، فقال الاخوانه : زوجونى زوجونى وجونى وجونى على يونس النبى عليه السلام فأمنافهم ، فكان يدخل ويخرج إلى منزله ، فتؤذيه امرأته وتستطيل عليه وهو ساكت ، فتعجبوا من ذلك ، فقال لاتمجبوا ، فانى سألت الله تمالى وقلت : ماأنت معاقب لى به فى الآخرة ، فعجله لى فى الدنيا . فقال إن عقوبتك بنت فلان وقلت : ماأنت معاقب لى به فى الآخرة ، فعجله لى فى الدنيا . فقال إن عقوبتك بنت فلان وقلت : ماأنت معاقب لى به فى الآخرة ، فعجله لى فى الدنيا . فقال إن عقوبتك بنت فلان وقلت : ماأنت معاقب لى به فى الآخرة ، فعجله لى فى الدنيا . فقال إن عقوبتك بنت فلان وقلت : ماأنت معاقب لى به فى الآخرة ، فعجله لى فى الدنيا . فقال إن عقوبتك بنت فلان وتنوج بها ، فتزوجت بها ، وأنا صابر على ماثرون منها . وفى الصبر على ذلك رياضة النفس

<sup>(</sup>١) حديث : من الدنوب ذنوب لايكفرها إلا الهم بطلب المعيشة . الطبرانى فى الأوسط ،وأبونعيم فى الحلية والحطيب فى التلخيص المتشابه ، من حديث أبى هريرة ، باسناد ضعيف

<sup>، (</sup>٢) حديث : من كان له ثلاث بنات فأنفق عليهن ، وأحسن اليهن حق يغنيهن الله عنه ، أوجب الله له الجنة ألبتة ، الا أن يعمل عملا لايففر له . الحرائطي في مكارم الأخلاق ، من حديث ابن عباس ، بسند ضعيف وهو عنده بلفظ آخر ، ولأبي داود واللفظ له ، والترمذي من حديث أبي سعيد من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن اليهن، فله الجنة، ورجاله ثقات ، وفي سنده اختلاف

وكسر الغضب، وتحسين الخلق، فإن المنفرد بنفسه، أو المشارك لمن حسن خلقه، لا تترشح منه خبائث النفس الباطنة، ولا تنكشف بواطن عيوبه في على سالك طريق الآخرة أن يجرب نفسه بالتمرض لأمثال هذه المحركات، واعتياد الصبر عليها، لتعتدل أخلاقه، وترتاض نفسه، ويصفو عن الصفات الذميمة باطنه. والصبر على العيال مع أنه رياضة ومجاهدة تكفل لهم، وقيام بهم، وعبادة في نفسها

فهذه أأيضا من الفوائد، ولكنه لا ينتفع بها إلاأ حدر جاين، إما رجل قصد المجاهدة والرياصة وتهذيب الأخلاق، لكونه في بداية الطريق، فلا يبعد أن يرى هذا طريقا في المجاهدة وترتاض به نفسه، وإما رجل من العابدين ليس له سير بالباطل، وجركة بالفكر والقلب وأعا عمله عمل الجوارح، بصلاة أو حج أوغيره، فعمله لأهله وأولاده بكسب الحلال لهم والقيام بتربيتهم أفضل له من العبادات اللازمة لبدنه، التي لا يتمدى خيرها الى غيره، فاما الرجل المهذب الأخلاق، إما بكفاية في أصل الخلقة، أو بمجاهدة سابقة اذا كان له سيرفى الباطن وحركة بفكر. القلب في العلوم والمكاشفات فلا ينبغي أن يتزوج لهذا الغرض، فان الرياضة هو مكني فيها. وأما العبادة في العمل بالكسب لهم ، فالعلم أفضل من ذلك لأنه أيضا عمل وفائدته أكثر من ذلك لأنه أيضا عمل فائدة الكسب على العيال

## آفات النطاح

أما آفات النكاح فثلاث

الأولى: وهي أقواها العجز عن طلب الحلال. فان ذلك لا يتيسر لكل أحد لاسيا في هذه الأوقات مع اضطراب المعايش، فيكون النكاح سببا في التوسع للطلب والاطمام من الحرام، وفيه هلاكه وهلاك أهله، والمتعزب في أمن من ذلك، وأما المتزوج فني الأكثر يدخل في مداخل السوء فيتبع هوى زوجته، ويبيع. آخرته بدنياه، وفي الحبر (أنه) هإنّ المّبدَ

<sup>(</sup>۱) حدیث : إن العبد ليوقف عند الميزان وله من الحسنات أمثال الجبال ، فيسأل عن رعاية عياله والفيام بهن الحديث ، لم أقف له على أصل

لَيُوقَفُ عِنْدَ الْمِيزَانِ وَلَهُ مِنَ الخُسنَاتِ أَمْثَالُ الْجِبَالِ فَيُسْأَلُ عَنْ رِعَايَةٍ عَا الْمَتِهِ وَالْقِيامِ مِيمُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ، حَتَّى يَسْتَنْرِقَ بِيلُكَ الْمُطَالَبَاتِ كُلَ أَنْمَالِهِ فَلَا تَبْقَ أَهُ حَسنَاتِهِ فِي الذَّبَا ، وَارْتُمِنَ فَلَا تَبْقَ أَهُمَا اللهِ عَلَى النّهِ اللهِ عَلَى النّهِ اللهِ عَلَى النّهُ الله وولده ، فيوقفو له بين يدى الله تعالى ، ويقولون يار بنا خذ لنا بحقنا منه ، فانه ماعلمنا ما بحبل، وكان يطممنا الحرام ونحن لا له تعالى ، ويقولون يار بنا خذ لنا بحقنا منه ، فانه ماعلمنا ما بحبل، وكان يطممنا الحرام ونحن لا له له منه، وقال بعض السلف : اذا أراد الله بعبد شرا ، سلط عليه في الدنيا أنيابا تنهمه ، يعني العيال . وقال عليه الصلاة والسلام (١٥ ولا يَلْقَ اللهُ أَحَدُ بَذَنْبِ أَعْظَمُ مِنْ جَهَالَةً أَهْلِهِ عَنْهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَقَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَقَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ وَقَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ وَقَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ وَقَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ وَقَلْهُ وَقَلْهُ وَقَلْهُ وَقَلْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَقَلْهُ اللهُ وَقَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَقَلْهُ اللهُ وَقَلْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَقَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الآفة الثانية: القصور عن القيام بحقهن ، والصبر على أخلاقهن ، واحتمال الأذى منهن وهذه دون الاولى في العموم فان القدرة على هذا أيسر من القدرة على الاولى ، وتحسين الخلق مع النساء ، والقيام بحظوظهن أهون من طلب الحلال ، وفي هذا أيضا خطر ، لانه راع ومسؤل عن رعيته . وقال عليه الصلاة والديلام (") « كَني بِالْمَرْء إِنّها أَنْ يُضَيّع مَنْ يَمُولُ » وروى أن الهارب من عياله بمنزلة العبد الهارب الآبق لا تقبل له صلاة ولاصيام حتى يرجع أدوى أن الهارب عن القيام بحقهن ، وان كان حاضرا ، فهو بمنزله هارب، فقد قال تعالى اليهم ، ومن يقصر عن القيام بحقهن ، وان كان حاضرا ، فهو بمنزله هارب، فقد قال تعالى

<sup>(</sup>۱) حدیث : لایلتی الله أحد بذنب أعظم من جهالة أهله . ذكره صاحب الفردوس ، من حدیث أبی سعید ولم یحده ولده أبومنصور فی مسنده

<sup>(</sup>٢) حديث : كنى بالمرء أنّا أن يضيع من يعول .د.ن. بلفظ من يقوت ، وهو عند .م. بلفظ آخر

« أوا أنفسكم وأهليكم ناراً » أمرنا أن نقيهم الناركما نتى أنفسنا ، والانسان قد يعجز عن القيام بحق نفسه ، واذا تزوج تضاعف عليه الحق ، وانضافت الى نفسه نفس أخرى ، والنفس أمارة بالسوء ، ان كثرت كثر الامر بالسوء ، غالبا ولذاك اعتذر بعضهم من التزويج ، وقال أنا مبتلى بنفسى وكيف أضيف اليها نفسا أخرى ، كما قيل

لن يسم الفأرة جحرها \* علقت المكنس في دبرها

وكذلك اعتذر ابراهيم بن أدهم رحمه الله وقال: لاأغر امرأة بنفسى، ولا حاجة لى فيهن أى من القيام بحقهن وتحصينهن وامتاعهن وأنا عاجز عنه . وكذلك اعتذر بشر وقال عنعنى من النكاح قوله تعالى « وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ » وكان يقول: لو كنت أعول دجاجة خلفت أن أصير جلادا على الجسر ، وروى سفيان بن عيينة رحمه الله على باب السلطان، فقيل له ماهذا موقفك ؛ فقال ؛ وهل رأيت ذاعيال أفلح ؟ وكان سفيان يقول

ياحبذا العزبة والمفتاح \* ومسكن تخرقه الرياح \* لاصخب فيه ولاصياح فهذه آفة عامة أيضا؛ وان كانت دون عموم الاولى، لا يسلم منها الاحكيم عاقل، حسن الأخلاق، بصير بمادات النساء صبور على لسانهن، وقاف عن اتباع شهواتهن، حريص على الوفاء بحقهن، يتغافل عن زللهن ؛ ويدارى بمقله أخلاقهن. والاغلب على الناس السفه والفظاظة والحدة والطيش، وسوء الحلق وعدم الانصاف مع طلب تمام الانصاف. ومثل هذا يزداد بالنكاح فسادا من هذا الوجه لامحالة، فالوحدة أسلم له.

الآفة الثالثة: وهي دون الاولى والثانية ، أن يكون الأهل والولد شاغلاله عن الله تمالى وجاذباله إلى طلب الدنيا ، وحسن تدبير المعيشة للاولاد ، بكثرة جمع المال وادخاره لهم ، وطلب التفاخر والتكاثر بهم ، وكل ما شغل عن الله من أهل ومال وولد فهو مشؤم على صاحبه ، ولست أعنى بهذا أن يدعو إلى محظور ، فأن ذلك مما اندرج تحت الآفة الأولى والثانية ، بل أن يدعوه إلى التنعم بالمباح ، بل الاغر اق في ملاعبة النساء ومؤانستهن، والامعان في التمتع بهن ، ويثور من النكاح أنواع من الشواغل من هذا الجنس ، تستغرق القلب ، في التمتع بهن ، ويثور من النكاح أنواع من الشواغل من هذا الجنس ، تستغرق القلب ، في التمال والنهار ولا يتفرغ المرء فيهما للتفكر في الآخرة والاستعداد لها . ولذلك قال

<sup>(</sup>١) التحريم : ٢

إبراميم بن أدهم رحمه الله ، من تعود أفخاذ النساء لم يجىء منه شىء . وقال أبو سلمان رحمه الله ، من تزوّج فقد ركن إلى الدنيا . أى يدءوه ذلك إلى الركون إلى الدنيا فهدنه مجامع الآفات والفوائد

فالحكم على شخص واحد بأن الافضل له النكاح أو العزوبة مطلقا قصور عن الاحاطة عجامع هذه الامور ، بل تتخذ هذه الفوائد والآفات معتبراو كا، ويعرض المريد عليه نفسه فان انتفت في حقه الآفات ، واجتمعت الفوائد بان كانله مال حلال ، وخلق حسن ، وجد في الدين تام ، لا يشغله النكاح عن الله وهومع ذلك شاب محتاج إلى تسكين الشهوة ومنفرد محتاج إلى تدبير المنزل والتحصن بالعشيرة ، فلا يمارى في أن النكاح أفضل له مع مافيه من السعى في تحصيل الولد . فإن انتفت الفوائد واجتمعت الآفات ، فالعزوبه أفضل له . وإن تقابل الامران وهو الفالب ، فينبغى أن يوزن بالميزان القسط حظ تلك الفائدة في الزيادة من دينه وحظ تلك الآفات في النقصان منه ، فإذا غلب على الظن رجحان أحدها ، حكم به وأظهر الفوائد الولد ، وتسكين الشهوة ، وأظهر الآفات الحاجة الى كسب الحرام حكم به وأظهر الفوائد الولد ، وتسكين الشهوة ، وأظهر الآفات الحاجة الى كسب الحرام والاشتفال عن الله ، فلنفرض تقابل هذه الامور فنقول

من لم يكن في أذية من الشهوة ، و كانت فائدة نكاحه في السمى لتحصيل الولد ، وكانت الآفة الحاجة الى كسب الحرام والاشتفال عن الله ، فالعزوبة له أولى . فلا خير فيما يشغل عن الله ، ولاخير في كسب الحرام : ولا بني بنقصان هذين الامرين أمر الولد، فان النكاح للولد سمى في طلب حياة للولد موهومة ، وهذا نقصان في الدين ناجز . فحفظه لحياة نفسه وصونها عن الهلاك أهم من السمى في الولد ، وذلك ربح ، والدين رأس مال ، وفي فساد الدين بطلان الحياة الاخروية ، وذهاب رأس المال . ولا تقاوم هذه الفائدة احدى هاتين الآفتين . وأما اذا انضاف الى أمر الولد حاجة كسر الشهوة ، لتوقان النفس إلى النكاح ، نظر ، فان لم يقو لجام التقوى في رأسه ، وخاف على نفسه الزنا ، فالنكاح له أولى . لأنه متردد بين أن يقتحم الزنا ، أو يأ كل الحرام ، والكسب الحرام أهون الشرين . وان كان يثق بنفسه أنه لا يزنى ؛ ولكن لا يقدر مع ذلك على غض البصر عن الحرام ، فترك النكاح أولي لأن النظر حرام ، والكسب يقع داعًا، وفيه عصيا نه وعصيان أهله أولي لأن النظر حرام ، والكسب من غير وجهه حرام ، والكسب يقع داعًا، وفيه عصيا نه وعصيان أهله أولي لأن النظر حرام ، والكسب من غير وجهه حرام ، والكسب يقع داعًا، وفيه عصيا نه وعصيان أهله

والنظر يقع أحيانا ، وهو يخصه ، وينصرم على قرب . والنظر زنا العين ولكن اذاً لم يصدقه الفرج فهو إلى العفو أقرب من أكل الحرام ، الأأن يخاف افضاء النظر الى ممصية الفرج ؛ فيرجع ذلك الى خوف العنت . واذا ثبت هذا فالحالة الثالثة وهو أن يقوى على غض البصر ، ولكن لا يقوى على دفع الأفكار الشاغلة للقلب أولى بترك الذكاح لأن عمل القلب الى العفو أفرب ، وانحا يراد فراغ القلب للبسسادة ولا تتم عبادة مع الكسب الحرام وأكله واطعامه .

فهكذا ينبنى أن توزن هذه الآفات بالفوأد ، ويحكم بحسبها : ومن أحاط بهذا لم يشكل عليه شيء مما نقلنا عن السلف من "رغيب في النكاح مرة ، ورغبة عنه أخرى ، الذ خسب الأحوال صحيح .

فان قلت . فن أمن الآفات في الأفضل له التخلي لمبادة الله أوالنكاح؟

فأقول يجمع بينهما، لاناانكاح ليسمانها من التخلى لعبادة الله من حيث إنه عقده ولكن من حيث الحاجة الى الكسب . فإن قدر على الكسب الحلال، فالنكاح أيضا أفضل، لأن الليل وسائر أوقات النهار يمكن التخلى فيه للعبادة، والمو اظبة على العبادة من غير استراحة غير ممكن فإن فرض كومه مستفرقا للاوقات بالكسب، حتى لا يبقى له وقت سوى أوقات المكتوبة والنوم والأكل وقضاء الحاجة ، فإن كان الرجل مجن لا يسلك سبيل الآخرة الا بالصلاة النافلة، أو الحج وما يجرى عجراه من الأعمال البدنية ، فالنكاح له أفضل ، لان في كسب الحلال والقيام بالأهل ، والسمى في تحصيل الولد ، والصبر على أخلاق النساء ، أنواعا من المبادات والكسب يشوش عليه ذلك ، فترك النبادات وان كان عبادته بالعلم والفكر وسير الباطن ، والكسب يشوش عليه ذلك ، فترك النبكاح أفضل .

فان قلت. فلم ترك عيسى عليه السلام النكاح مع فضله ، وانكان الأفضل التخلى لعباؤة الله فلم استكثر رسولنا صلى الله عليه وسلم من الأزواح؟ فاعلم ان الافضل الجمع بينهما في حق من قدر ، ومن قويت منته ، وعلت همته ، فلا يشغله عن الله شاغل . ورسوكنا عليه

السلام أخذ بالقوة ، وجع بين فضل العبادة والنكاح ، ولقد كان مع (۱) تسع من النسوة متخليا لعبادة الله ، وكان قضاء الوطر بالنكاح فى حقه غير مانع ، كما لأيكون قضاء الحاجة فى حق المشغولين بتدبيرات الدنيا مانعالهم عن التدبير ، حتى يشتغلون فى الظاهر بقضاء الحاجة ، وقلوبهم مشفوفة بهممهم ، غير غافلة عن مهاتهم . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلو درجته ، لا يمنعه أمر هذا العالم عن حضور القلب مع الله تعالى (۲) فكان ينزل عليه الوحى وهو فى فراش امرأته ، ومتى سلم مثل هذا المنصب لغيره ، فلا يبعد أن يغير السواق مالا يغير البحر الخضم ، فلا ينبغي أن يقاس عليه غيره .

وأما عيسى صلى الله عليه وسلم فانه أخذبالحزم لابالقوة، واحتاطلنفسه، ولمل حالته كانت حالة يؤثر فيها الاشتغال بالأهل، أو يتمذر ممها طلب الحلال، أولا يتيسر فيها الجمع بين النكاح والتخلى للمبادة فآثر التخلى للمبادة . وهم أعلم بأسرار أحوالهم ، وأحكام أعصاره ، ف طيب المكاسب وأخلاق النساء ، وماعلى الناكح من غوائل النكاح ، وماله فيه ، ومهما كانت الأحوال منقسمة ، حتى يكون النكاح في بعضها أفضل ، و بركه في بعضها أفضل خقنا أن ننزل أفعال الأنبياء على الأفضل في كل حال ، والله أعلم .

الباسب إلى في

فها يراعى حالة العقد من أحوال المرأة وشروط العقد.

#### العقب

أما المقد فأركانه وشروطه لينعقد ويفيد الحل أربعة:

الأول: إذن الولى ، فان لم يكن فالسلطان.

الثاني: رضا المرأة إن كانت ثيبا بالغا، أو كانت بكرابالغا، ولكن يزوجها غير الأبوالجد.

<sup>(</sup>١) حديث جمعه صلى الله عليه وسلم بين تسع نسوة . خ . من حديث أنس، ولهمن حديثه أيضا ، وهن احدى عشرة

<sup>(</sup>٧) حديث ؛ كان ينزل عليه الوحى وهو فى فراش إمرأته . خ . من حديث أنس . يا أم سلمة لاتؤذينى فى عائشة ، فانه والله ما نزل طياالوحى وأنا فى لحاف امرأة منكن غيرها .

الثالث:حضور شاهدين ظاهرى العدالة ، فانكانا مستورين حكمنا بالانعقاد للحاجة . الثالث:حضور شاهدين ظاهرى العدالة ، فانكانا مستورين حكمنا بالانعقاد للحاجة . الرابع: إيجاب وقبول متصل به ، بلفظ الإنكاح أوالتزويج أو ممناهما الخاص بكل لسان من شخصين مكافين ليس فيهما امرأة ، سواءكان هو الزوج أو الولى أو وكيلهما .

وأما آدابه ، فتقديم الخطبة مع الولى ، لافى حال عدة المرأة ، بل بعد انقضائها إن كانت معتدة ، ولا فى حال سبق غيره بالخطبة ، إذ نهى عن الخطبة على الخطبة (١)

ومن آدابه الخطبة قبل النكاح ، ومزج التحميد بالإيجاب والقبول، فيقول المزوج ؛ الحمد لله ، والصلاة على رسول الله ، زوجتك ابنتي فلانة. ويقول الزوج : الحمد لله، والصلاة على رسول الله ، قبلت نكاحها على هذا الصداق . وليكن الصداق معلوما خفيفا . والتحميد قبل الخطبة أيضا مستحب

ومن آدابه أن يلقى أمر الزوج إلى سمع الزوجة ، و إن كانت بكرا . فذلك أحرى وأولى بالألفة ، ولذلك يستحب النظر اليها قبل النكاح ، فانه أحرى أن يؤدم بينهما .

ومن الآداب إحضار جمع من أهل الصلاح ، زيادة على الشاهدين اللذين هماركنان للصحة ومنها أن ينوى بالنكاح إقامة السنة ، وغض البصر ، وطلب الولد ، وسائر الفوائد التي ذكرناها . ولا يكون قصده مجرد الهوى والتمتع ، فيصير عمله من أعمال الدنيا . ولا يمنع ذلك هـذه النيات ، فرب حق يوافق الهوى . قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : إذا وافق الحق الهوى فهو الزبد بالنرسيان . لا يستحيل أن يكون كل واحد من حظالنفس وحق الدين باعثا مما . ويستحب أن يمقد في المسجد ، وفي شهر شوال . قالت عائشة رضى الله عنها (٢) تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال ، وبني بي في شوال .

وأما المنكوحة فيعتبر فيها نوعان أحدهما للحل، والثاني لطيب الميشة وحصول المقاصد. النوع الأول. ما يعتبر فيها للحل. وهو أن تكون خلية عن موانع النكاح. والموانع تسعة عشر

<sup>(</sup>۱) حديث : النهى عن الحطبة على الحطبة ، متفق عليه ، من حديث ابن عمر : ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يترك الحاطب قبله ، أو يأذن له

<sup>(</sup>٢) حديث عائشة : تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال ، وبني بي في شوال ، رواه . م .

الأول :أن تكون منكوحة للغير.

الثانى: أن تكون معتدة للذير، سواء كانت عـدة وفاة أو طلاق أو وطء شبهة. أو كانت في استبراء وطء عن ملك يمين

الثالث: أن تكون مرتدة عن الدين ، لجريان كلة على لسانها من كلات الكفر.

الرابع: أن تكون مجوسية

الخامس: أن تكون وثنية أو زنديقة ، لاتنسب إلى نبى وكتاب ، ومنهن المعتقدات لذهب الاباحة ، فلا يحل نكاحهن . وكذلك كل معتقدة مذهبا فاسدايح بكفر معتقده السادس: أن تكون كتابية قد دانت بدينهم بعد التبديل ، أو بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومع ذلك فليست من نسب بنى اسرائيل . فاذا عدمت كلتا الخصلتين، لم يحل نكاحها . وإن عدمت النسب فقط ، ففيه خلاف .

السابع: أن تكون رقيقة ، والناكح حرا قادرا على طول الحرة ،أوغير خائف من العنت الثامن: أن تكون كلها أو بعضها مملوكا للناكح ملك يمين

التاسع: أن تكون قريبة المزوج ، بان تكون من أصوله ، أو فصوله ، أو فصوله أول أصوله ، أو فصوله أول أصوله ، أو من أول فصل من كل أصل بعده أصل . وأعنى بالأصول الامهات والجدات ، و بفصوله الأولاد والأحفاد ، و بفصول أول أصوله الإخوة وأولادهم ، و بأول فصل من كل أصل بعده أصل العمات والخالات دون أولادهن .

العاشر؛ أن تكون عرمة بالرضاع ، وبحرم من الرصاع ما يحرم من النسب من الأصول والفصول كما سبق ، ولكن المحرم خس رضعات ، وما دون ذلك لايحرم

الحادي عشر: المحرم بالمصاهرة ، وهو أن يكون الناكح قد نكح ابنتها أو جدتها ، أو ملك بمقد أو شبهة عقد من قبل ، أو وه ثنهن بالشبهة في عقد ، أو وطيء أمها أو إحدى حداتها بعقد أو شبهة عقد ، فجرد المقد على المرأة يحرم أمهاتها ، ولا يحرم فروعها إلا بالوطء . أو يكون قد نكحها أبوه أو ابنه قبل

الثانى عشر: أن تكون المنكوحة خامسة ، أى يكون تحت الناكح أربع سواها ، إما فى نفس النكاح أو فى عدة بينونة لم تمنع الخامسة الثالث عشر: أن يكون تحت الناكح أختها، أو عمتها أو خالتها، فيكون بالنكاح جامعا بينهما . وكل شخصين بينهما قرابة ، لوكان أحدهما ذكرا والآخر أنى لم يجز بينهما النكاح ، فلا يجوز أن يجمع بينهما

الرابع عشر: أن يكون هذا الناكح قد طلقها ثلاثًا، فهى لأتحل له مالم يطأها

زوج غيره في أكاح صحيح

الخامس عشر: أن يكون النا كح قد لاعنها ، فانها تحرم عليه أبدا بعد اللعان السادس عشر: أن يكون النا كح قد لاعنها ، فانها تحرم عليه أبدا بعد اللعان السادس عشر : أن تكون محرمة بحج أو عمرة ، أو كان الزوج كذلك ، فلا ينعقد النكاح إلا بعد تمام التحلل

السابع عشر أن تكون ثيباً صغيرة ، فلا يصبح نكاحها إلا بعد البلوغ الثامن عشر : أن تكون يتيمة ، فلا بصبح نكاحها إلا بعد البلوغ الثامن عشر : أن تكون يتيمة ، فلا بصبح نكاحها إلا بعد البلوغ التاسع عشر : أن تكون من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ممن توفى عنها أو دخل بها ، فإنهن أمهات المؤمنين ، وذلك لا يوجد في زماننا

فهذه هي الموانع المحرمة

أما الخصال المطّبة للميش، التي لابد من مراعاتها في المرأة ليدوم العقد، وتتوفر مقاصده، ثمانية: الدين، والخلق، والحسن، وخفة المهر، والولادة، والبكارة، والنسب وأن لاتكون قرابة قريبة.

الأولى: أن تكون صالحة ذات دين ، فهذا هو الأصل ، وبه ينبنى أن يقع الاعتناء . فانها إن كانت صعيفة الدين في صيانة نفسها وفرجها ، أزرت بزوجها ، وسودت بين الناس وجهه ، وشوشت بالغيرة قلبه ، و تنغص بذلك عيشه . فان سلك سبيل الحمية والغيرة ، لم يزل في بلاء ومحنة . وإن سلك سبيل التساهل ، كان متهاونا بدينه وعرضه ، ومنسوبا إلى قلة الحمية والانفة . وإذا كانت مع الفساد جميلة ، كان بلاؤها أشد ، إذيث على الزوج مفارقتها فلا يصبر عنها ، ولا يصبر عليها ، ويكون كالذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (١)

<sup>(</sup>۱) حدیث : جاه رجل الی النبی صلی الله علیه وسلم فقال ان لی امرأة لاترد ید لامس قان طانها۔ الحدیث د ن من حدیث ابن عباس قال ن لیس بثابت والمرسل أولی بالصواب و قال أحمد حدیث منكر و ذكره ابن الجوزی فی الموضوعات

وقال «يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ لِى امْرَأَةً لَآثُرُدُ يَدَ لَامِسٍ ، قَالَ طَلَّهُمَا . فَقَالَ إِنِّى أُحِبِهَا قَالَ أَمْرِهُ بِاللهِ إِنَّهُ إِذَا طَلَقُهَا أَتَبِمُهَا نَفْسُهُ ، وفسدهو أيضامهما فرأى مافى دوام نكاحه من دفع الفساد عنه مع ضيق قلبه أولى

وإن كانت فاسدة الدين باستهلاك ماله ، أو بوجه آخر . لم يزل العيش مشوشا معه . فإن سكت ولم ينكره ، كان شريكا في المعصية . خالفا لقوله تعالى (قُوا أُ نَفُسَكُم وَأَهْلِيكُم نَارًا (١) وإن أنكر وخاصم ، تنفص العمر . ولهذا بالغرسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريض على ذات الدين ، فقال (١) و تنسكت المرافة ليالهما وجمالهما وحسبها ودينها ، فعكيك بذات الدين تربت يدَاك » و في حديث آخر (١) « بمن تنكح المرافة ليما لها وَجالها وَجَالها و والله و واللها و والله و الله عليه وسلم (١) لا تنكيح ومالها و و ن عليه وسلم (١) لا تنكيح المرافة لحمالها و المالها و المرافة الدينها ، و المالها و المالها و المالها و المالها و الماله الماله و المالها و المالها و الماله و الماله و الماله و المالها و الماله و الماله و الماله و المالها و المالها و الماله و المالها و الماله و الماله و الماله و الماله و الماله و الماله و المالها و المالها و الماله و ال

الثانية: حسن الخلق ، وذلك أصل مهم في طلب الفراغة والاستمانة على الدين ، فانها اذا كانت سليطة بذية اللسان ، سيئة الخلق كافرة للنم ، كان الضرر منها أكثر من النفع والصبر على لسان النساء مما يمتحن به الأولياء ، قال بمض العرب ، لاتنكحوا من النساء ستة : لاأنانة ولامنانة ، ولاحنانة ، ولا تنكحوا حداقة ، ولا براقة ولا شداقة . أما الأنانة ، فهى التي تكثر الأنين والنشكي و تعصب رأسها كل ساعة . فنكاح المراضة أو نكاح الممارضة لاخير فيه ، والمنانة التي تمن على زوجها فتقول فعلت لأجلك كذاوكذا ، والحنانة التي تحن إلى زوج آخر ، وهذا أيضا مما يجب اجتنابه ، والحداقة التي ترمي زوج آخر ، وهذا أيضا مما يجب اجتنابه ، والحداقة التي ترمي

<sup>(</sup>١) حديث : ننكح المرأة لمالها وجم الها وحسبها ودينها فعليك بذات الدين: متفق عليه من حديث أبى هريرة

<sup>(</sup>٢) حديث : من نكح المرأة لمالها وجمالها حرم مالها وجمالها سالحديث الطبرانى فى الاوسط من حديث أس من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله الا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزده الله الا فقراً ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله الا دناءة ومن تزوج امرأة لم يرد بها الا أن يغض بصره و يحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه ورواه حب فى الضعفاء .

<sup>(</sup>٣) حديث : لاتنكح المرأة لحمالها فلعل جمالها يرديها: ه من حديث عبد الله بن عمر وبسند ضعيف (١) التحريم : ٦٦

إلى كل شيء بحدقتها فتشتهيه ، وتكلف الزوج شراءه . والبراقة تحتمل معنيين أحدها أن تكون طول النهار في تصقيل وجههاو تربينه ، ليكون لوجهها بريق محصل بالصنع ، والثانى أن تغضب على الطعام فلا تأكل إلا وحدها ، وتستقل نصيبها من كل شيء ، وهذه لغة يمانية ، يقولون برقت المرأة ، وبرق الصبي الطعام ، إذا غضب عنده : والشداقة المتشدقة الكثيرة الكلام . ومنه قوله عليه السلام (1) \* إن الله تماكي يشف الشر أارين المتشدقين ، وحكى ان السائح الأزدى لتى الياس عليه السلام في سياحتة فأصره بالنزويج ونهاه عن النبتل . ثم قال ، لاتنكح أربعا : المختلمة ، والمبارية ، والعاهرة ، والناشز . فأما المختلمة ، فهي التي تطلب الخلع كل ساعة من غير سبب . والمبارية المباهية بغيرها ، المفاخرة ، بأسباب الدنيا . والعاهرة الفاسقة التي تعرف بخليل وخدن ، وهي التي قال الله تعالى « وَلاَ مُشْخِذَاتِ وَكان على رضى الله عنه يقول : شر خصال الرجال خير خصال النساء ، البخل ، والزهو ، والجن . فان المرأة إذا كانت بخيلة حفظت عاله اومال زوجها . وإذا كانت من كل شيء فلم تخرج من بيتها وانقت مواضع النهمة ، خيفة من زوجها بيتها واتقت مواضع الهمة ، خيفة من زوجها بيتها واتقت من كل شيء فلم تخرج من

فهذه الحكايات ترشد إلى عامع الاخلاق المطلوبة في النكاح

الثالثة: حسن الوجه. فذلك أيضا مطاوب، إذ به يحصل التحصن والطبع لا يكتنى بالدميمة فالبا ؛ كيف والغالب أن حسن الخلق والخلق لا يفترقان. وما نقلناه من الحث على الدين وان المرأة لا تذكح لجالها ، ليس زجراعن رماية الجال . بل هو زجر عن النكاح لاجل الجال المحيض مع الفساد في الدين . فإن الجال وحده في فالب الامر يرغب في النكاح ، ويهون أمر الدين . ويدل على الالتفات إلى معنى الجال ، ان الالف والمودة تحصل به فالبا ، وقد ندب

<sup>(</sup>۱) حديث: أن الله يبغض الثرثارين المتشدقين: توحسنه من حديث جابر وأن أبغضكم إلى وأبعدكم منى يوم القيسامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهةون ولأبى داود والترمذي وحسنه من حسديث عبد الله بن عمر وأن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها

<sup>(1) (</sup>timela: 04)

الشرع إلى مراعاة أسباب الالفة ، ولذلك استحب النظر ، فقال «(١) إِذَا أُو قَعَ اللهُ في نَفْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ امْرَأَةً فَلْيَنْظُرُ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ مِيْوْدَمَ بَيْنَهُما » أَى يؤلف بينهما، من وقوع الحُدمة على الأدمة ، وهي الجلدة الباطنة والبشرة الجلدة الظاهرة . وانحا ذكر ذلك المبالنة في الائتلاف

وقال عليه السلام (٢) «إِن في أَعْيَنِ الأنصارِ شَيْنَا فَإِذَا أَرَادَأُحَدُكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْهُنَّ فَ فَلَيْنَظُرُ إِلَيْهِنَ ، قيل كان في اعينهن عَمش. وقيل صغر

وكان بمض الورعين لاينكحون كرائمهم الا بعد النظر ،احترازامن الغرور، وقال الأعمش كل تزويج يقع على غير نظر فآخره هم وغم : ومعلوم أن النظر لا يعرف الخلق والدين والمال وانما يعرف الجال من القبح

وروى أن رجلا تزوج على عهد عمر رضى الله عنه ، وكان قد خضب ، فنصل خضابه ، فاستمدى عليه أهل المرأة إلى عمر ، وقالوا حسبناه شابا فأوجعه عمر ضربا . وقال غررت القوم وروى أن بلالا وصهيبا أنيا آهل بيت من العرب ، فخطبا اليهم ، فقيل لهما من أنتما ؟ فقال بلال أنا بلال ، وهذا أخى صهيب ، كنا ضالين فهدانا الله ، وكنا مملوكين فأعتقنا الله ، وكنا عائلين فأغنانا الله . فان تزوجونا فالحمد لله ، وإن تردونا فسبحان الله فقالوابل تزوجان، والحمد لله . فقال صهيب لبلال ، لو ذكرت مشاهدنا وسُوابقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال اسكت ، فقد صدقت فأنكحك الصدق

والغرور يقع فى الجمال والخلق جميعا ، فيستحب إزالة الغرور فى الجمال بالنظر ، وفى الخلق بالنظر ، وفى الخلق بالوصف والاستيصاف . فينبنى أن يقدم ذلك على النكاح، ولا يستوصف في أخلافها وجمالها إلا من هو بصير صادق ، خبير بالظاهر والباظن ، ولا يميل إليها فيفرط فى الثناء،

<sup>(</sup>۱) حدیث : اذا أوقع الله فی نفس أحدكم من امرأة فاینظر الیها فانه أحرى أن یؤدم بینهما : این ماجه بسند ضعیف من حدیث محمد بن مسلمة دون قوله فانه أحرى ولاترمذى وحسنه والنسائى و ابن ماجه بن مسلمة دون قوله فانه أحرى ولاترمذى وحسنه والنسائى و ابن ماجه من حدیث المفیرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله علیه وسلم انظر الیها فانه أحرى أن یؤدم بینكما

<sup>(</sup>٢) حديث : إن في أعين الانصار شينا فاذا أراد احدكم أن يتزوج منهن فلينظر اليهن : مسلمين حديث أبي هريرة نحوه .

ولا يحسدها فيقصر. فالطباع مائلة فى مبادى الذكاح ، ووصف المنكوحات إلى الافراط والتفريط ، وقل من يصدق فيه ويقتصد ، يل الخداع والاغراء أغلب ، والاحتياط فيه مهم لمن يخشى على نفسه التشوف إلى غير زوجته

فأما من أراد من الزوجة مجرد السنة ، أو الولد ، أو تدبير المنزل ، فلو رغب عن الجمال فهو إلى الزهد أقرب . لأنه على الجملة باب من الدنيا . وإن كان قد بعين على الدين في حق بعض الأشخاص . قال أبو سلمان الداراني ،الزهد في كل شيء حتى في المرأة، يتزوج الرجل العجوز إيثارا للزهد في الدنيا . وقد كان مالك بن دينار رحمه الله يقول ، يترك أحدكم أن يتزوج يتيمة فيؤحر فيها ، إن أطمعها وكساها تكون خفيفة المؤنة ترضى باليسير، ويتزوج بنت فلان وفلان ، يمني أبناء الدنيا ، فتشتهى عليه الشهوات ، وتقول اكسني كذا وكذا واختار أحمد بن حنبل عوراء على أختها ، وكانت أختها جميلة ، فسأل من أعقلهما ؟ فقيل الموراء ، فقال زوجوني إياها . فهذا دأب من لم يقصد التمتع

فأما من لأيأمن على دينه مالم يكن له مستمتع ، فليطلب الجمال . فالتلذذ بالمباح حصن للدين . وقد قبل إذا كانت المرأة حسناء ، خيرة الأخلاق ، سوداء الحدقة والشعر ، كبيرة الدين ، بيضاء اللون ، محبة لزوجها ، قاصرة الطرف عليه ، فهى على صورة الحور المين فان الله تمالى وصف نساء أهل الجنة بهذه الصفة في قوله (خَيرَات حِسَانَ (٢٠٠) أراد بالخيرات حسنات الأخلاق ، وفي قوله ( غَرُبًا أَثْرًابًا (٢٠) المروبهي الماشقة لزوجها ، المشتهية للوقاع ، وبه تتم اللذة والحور البياض ، والحوراء شديدة بياض المين شديدة سوادها في سواد الشعر . والميناء الواسمة المين . وقال عليه السلام (١) «خَيْرُ نِسَايْ فَي نَفْسِهَا » وَمَالِه وإنما يسر بالنظر إليها إذا كانت مجة للزوج

الرابعة: أن تكون خفيفة المهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) خَيْرُ النّساء

<sup>(</sup>۱) حدیث : خبر نسائسکم التی اذا نظر البها زوجها سرته وأن أمرها اطاعته واذا غاب عنها حفظته فی نفسهاولا نفسها و ماله النسائی من حدیث أبی هربره نحوه بسند صحیح و قال ولا تخالفه فی نفسهاولا مالها و عند احمد فی نفسها و ماله ولائی داود نحوه من حدیث ابن عباس بسند صحیح مالها و عند احمد فی نفسها و ماله ولائی داود نحوه من حدیث ابن عباس خبرهن (۲) حدیث : خبر النساه أحسنهن وجوها و أرخصهن مهوراً ابن حبان من حدیث ابن عباس خبرهن

<sup>(</sup>١) الرحمن : ٧٠ (٢) الرحمن : ٥٠ (٣) الواقعة : ٢٧

أَحْسَنُهُنَّ وَجُوهاً وَأَرْخُصُهُنَّ مُهُورًا » وقد نهى (`` عن المفالاة فى المهر؛ تزوج رسول الله على الله عليه وسلم (`` بعض نسائه على عشرة دراهم وأثاث بيت ، وكان رحى يد ، وجرة ، ووسادة من أدم حشوها ليف . ('` وأولم على بعض نسائه بمُدين من شمير . وعلى أخرى (\)

وكان عمر رضى الله عنه ينهى عن المفالاة فى الصداق ، ويقوّل ماتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم (٥) ولازوج بناته بأكثر من أربعمائة درهم

ولوكانت المفالاة بمهور النساء مكر مة ، لسبق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد تزوج بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) على نواة من ذهب ، يقال قيمتها خسة دراه ، وزوج سميد بن المسيب ابنته من أبى هريرة رضى الله عنه على درهمين ، ثم

أيسرهن صداقا وله من حديث عائشة من بين المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها وروى أبو عمر النوقاني في كتاب، معاشرة الاهلين أن اعظم النساء بركة اصبحهن وجوها واقلهن مهراً ومحمحه

<sup>(</sup>١) حديث: النهى عن المغالاة في المهر اصحاب السنن الاربعة موقوفًا على عمر وصححه الترمذي

<sup>(</sup>۲) حدیث: تزوج رسول الله صلی الله علیه وسلم بعص نسائه علی عشرة دراهم و أثاث بیت و کان رحی یدوجرة ووسادة من أدم جشوها لیف أبو داود الطیالسی و البزار من حدیث أنس تزوج رسول الله صلی الله علی الله علی متاع بیت قیمته عشرة دراهم قال البزار ور آیته فی موضع آخر تزوجها علی متاع بیت ورحی قیمته أربسون درها و زواه الطبرانی فی الاوسط من حدیث أبی سعید و کلاها ضعیف و لأحمد من حدیث علی لما زوجه فاطمة بعث معها بخمیلة و وسادة أدم حشوها لیف و رحیین وسقا، وجرتین و رواه الحاکم و صحح اسناده و ابن حبان محتصراً.

<sup>(</sup>٣) حديث : أو لم على بعض نسائه جدين من شعير البخاري من حديث عائشة

<sup>(</sup>٤) حديث : وأدلم على أخرى بمدى بمر ومدى سويق الاربعة من حديث أنس أولم على صفية بسويق وبمر ولمسمن ولمسلم فجل الرجل يجىء بفضل النمر وفضل السويق وفى الصحيحين التمر والأقط والسمن وليس فى شىء من الأصول تقييد التمر والسويق بمدين

<sup>(</sup>ه) حدیث : کان عمر ینهی عن المفالاة ویقول ما تزوج رسول الله صلی الله علیه وسلم ولازوج بناته باکثر من أربعائة درهم الاربعة من حدیث عمر قال الترمذی حسن صحیح

<sup>(</sup>٦) حديث : تزوج بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب يقال قيمتها خمسة دراهم متفق عليه من حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على ذلك وتقويها بخمسة دراهم رواه البيهة.

حملها هو إليه ليلا، فأدخلها هو من الباب، ثم انصرف، ثم جاءها بعد سبعة أيام، فسلم عليها ولو تزوج على عشرة درام للخروج عن خلاف العلماء فلا بأس به وفي الحبر (١) « من بَرَ كَةِ الدَّرَاةِ شُرْءَةٌ تَزُو بِجِهَا وَشُرْءَةٌ رَجِمهَا ،أَي المولادَةُ ، وَ يُسْرُ مَهْرِهَا » وقال أيضًا (١) « أَبْرَ كُهُنَّ أَقَلُهُنَّ مَهْرً » وقال أيضًا (١) « أَبْرَ كُهُنَّ أَقَلُهُنَّ مَهْرًا »

وكما تكره المفالاة في المهر من جهة المرأة ، فيكره السؤال عن مالها من جهة الرجل ، ولا ينبغي أن ينكح طمعافي المال . قال الثورى : إذا تزوج وقال أي شيء للمرأة فاعلم أنه لص وإذا أهدى اليهم فلإ ينبغي أن يهدى ليضطرهم الى المقابلة بأكثر منه . وكذلك اذا أهدوا اليه ، فنية طلب الزيادة نية فاسدة فأ ماالتهادى فستحب ، وهوسبب المودة ، قال عليه السلام (" تَهادَو أَ تَحَابُوا » وأما طلب الزيادة فداخل في قوله تعالى ( وَلاَ تَمْنُ تَسْتَكُمُ مِنْ الله الربوية أموال النّاس (") أى تعطى لتطلب أكثر . وتحت قوله تعالى ( وَما آ تَيْتُم مِن وَبا لِيَر بُونِي أَمُوال النّاس (") ان الرباه هو الزيادة . وهذا طلب زيادة على الجلة ، وان لم يكن في الأموال الربوية . فكل ذلك مكروه وبدعة في النكاح ، يشبه التجارة والقمار ، ويفسد مقاصد النكاح

الخامسة:أن تكون المرأة ولودا فان عرفت بالعقر فليمتنع عن تزوجها، قال عليه السلام (١) « عَلَيْسَكُمْ بِالْوَلُودِ الْوَدُودِ » فان لم يكن لها زوج ، ولم يمرف حاله ا، فيراعى صعتها وشبابها فانها تكون ولودا في الفالب مع هذين الوصفين

<sup>(</sup>۱) حدیث : من برکه المرأة سرعة تزویجها وسرعة رحمها أی الولادة وتیسیر مهرها أحمد والبیهتی من حدیث عائدة من بن المرأة أن تتیسر خطبتها وان بتیسر صداقها وان یتیسر رحمها قال عروة یعنی الولادة واسناده جید

<sup>(</sup>٢) حديث : أبركهن أقلهن مهراً أبو عمر التوقانى فى معاشرة الأهلين من حديث عائشة ان أعظم النساء بركة أيسرهن بركة أيسرهن صداقا واسناده جيد

<sup>(</sup>٣) حديث : تهادوا تحابوا البخارى في كتاب الأدب المفرد والبيهتي من حديث أبى هربرة بسند جيد

<sup>(</sup>٤) حدیث : علیکم بالودود الولود أبو داود والنسائی من حدیث معقل بن بسار تزوح. ، بودود الولود واسناده صحبح

<sup>(</sup>١) المدتر: ٦ (٢) الروم: ٢٩

السادسة: أن تكون بكرا. قال عليه السلام لجابر وقد نكم ثيبا ( ) ه مَلا بِكُراً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ ثيبا ( ) ه مَلا بِكُراً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ »

وفي البكارة ثلاث فوائد

احداها: أن تجب الزوج وتألفه ، فيؤثر في معنى الود: وقد قال صلى الله عليه وسلم دعكيكم بإلودُودِ ، والطباع مجبولة على الانس بأول مألوف ، وأما التي اختبرت الرجال وما رست الاحوال ، فربما لاترضى بعض الاوصاف التي تخالف ماألفته ، فتقلى الزوج الثانية :أن ذلك أكل في مودته لها ، فإن الطبع ينفر عن التي مسها غير الزوج نفرة ما مذاك منه الطبع عنه هذا أشد نفه ما

وذلك يثقل على الطبع مهما يذكر . وبعض الطباع في هذا أشد نفورا

الثالثة : أنها لا تحن الى الزوج الاول ، و آكد الحب ما يقع مع الحبيب الاول غالبا السابعة : أن تكون نسيبة . أعنى أن تكون من أهل بيت الدين والصلاح . فانها ستربى بناتها وبنيها ، فاذا لم تكن مؤدبة ، لم تحسن التأديب والتربية . ولذلك قال عليه السلام (٢) « إِيَّاكُمْ وَخَضْراء الدِّمن ، فقيل ما خضراء الدمن قال والنرية أَهُ الخَسْنَاء في المُنْبَتِ السُّوء » وقال عليه السلام (٢) « تَحَيِّرُوا لِنُطَفِيكُمْ فَإِنَّ الْمِنْ قَانَزًاع »

الثامنة : أن لاتكون من القرآبة القريبة . فان ذلك يقلل الشهوة . قال صلى الله عليه وسلم (١) « لا تَذْكَيْحُوا الْقَرَابَةَ الْقَرِيبَةَ فَا نَ الْوَلَدَ يُخْلَقُ صَاوِياً عالى نحيفا. وذلك لتأثيره في تضميف

<sup>(</sup>١) حديث : قال لجابر وقد نكح ثيبا هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك متفق عليه من حديث بجابر

<sup>(</sup>٣) حديث : اياكم وخضراء الدمن فقيل وما خضراء الدمن قال للرأة الحسناء فى المنبت السوه الدار قطنى و الأمثال من حديث أبى سميد الحدرى قال الدار قطنى تفرد به الواقدى وهو ضعيف

<sup>(</sup>٣) حديث : تخيروا لنطفكم فان العرق دساس ابن ماجه من حديث عائشة مختصرا دون قوله فان العرق وروى أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس تزوجوا في الحجر الصالح فان العرق دساس وروى أبو موسى المديني في كتاب تضييع العمر والايام من حديث ابن عمر وانظر في أي نصاب تضغ ولدك فان العرق دساس وكلاها ضعيف

<sup>(</sup>٤) حديث : لاتنكحوا القرابة فان الولد يخلق ضاويا قال ابن الصلاح لم أجد له أصلا معتمدا ، قلب الما عديث يعرف من قول عمر أنه قال لآل السائب قد أضويتم فانكحوا في النوابغ رواه ابراهيم الحرف في غريب الحديث وقال معناه تزوجوا الغرائب قال ويقال اغربوا ولا تضووا

الشهوة . فان الشهوة انما تنبعث بقوة الاحساس بالنظر واللمس ، وانما يقوى الاحساس بالامر الغريب الجديد. فأما المعهود الذي دام النظر اليه مدة ، فأنه يضعف الحس عن تمام ادراكه والتأثر به ولا تنبعث به الشهوة

فهذه هي الخصال المرغبة في النساء

ويجب على الولى أيضا أن يراعى خصال الزوج، ولينظر لكريمته فلا يزوجها بمن ساء خلقه أو خلقه أو ضمف دينه، أو قصر عن القيام بحقها، أو كان لا يكافئها فى نسبها. قال، عليه السلام (۱) «الدُّكَا حُرِقٌ فَلْيَنْظُرُ أَحَدُكُم أَيْنَ يَضَعُ كَرِيمَتَهُ »والاحتياط في حقها أهم، لأنها رقيقة بالنكاح لا يخلص لها، والزوج قادر على الطلاق بكل حال. ومهما زوج ابنته ظالما، أو فاسقا، أو مبتدعا، أو شارب خمر، فقد جنى على دينه، وتعرض لسخط الله لما قطع من حق الرحم وسوء الاختيار. وقال رجل للحسن قد خطب ابنتي جماعة، فمن أزوجها ؟قال بمن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. وقال عليه السلام (۱) من يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. وقال عليه السلام (۱) من يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. وقال عليه السلام (۱)

## الباث الثالث

في آداب المماشرة وما مجرى في دوام النكاح

والنظر فيما على الزوح وفيما على الزوجة

أماالزو بجفيلية مراعاة الاعتدال والأدب في اثنى عشر أمرا: في الوليمة ، والمماشرة . والدعابة والسياسة و الذيرة ، والنفقة ، والتعليم والقسم ، والتأديب في النشوز ، والوقاع ، والولادة ، والمفارقة بالطلاق . الأدب الأول: الوليمة وهي مستحبة : قال أنس رضى الله عنه «رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) حدیث : النکاح رق فلینظر أحدكم أین یضع كريمته رواه أبو عمر التوقانی فی معاشرة الاهلین،موقوفاً على عائشة وأسماء ابنتی أبی بكر : قال البیهتی وروی ذلك مرفوعا والموقوف أصح

<sup>(</sup>٣) حديث : من زوج كريمة من فاسق فقد قطع رحمها ابن حبان في الضعفاء من حديث أنس ورواه في الثقات من قول الشعبي باسناد صحبح

وسلم (١) عَلَى عَبْدِ الرَّ عَن بْن عَو ف رَضِى الله عَنهُ أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ مَاهَذَا ؟ فَقَالَ تَزَوَّجْتُ الله الله الله على وَزْنِ نَوَاهِ مِن ذَهَبِ فَقَالَ بَارَكَ الله لكَ . أَوْلِم وَلَوْ بِشَاةٍ » وأولم رسول الله على وزْنِ نَوَاهِ مِن ذَهَبِ فَقَالَ بَارَكَ الله لكَ . أَوْلِم وَالله عليه وسلم (١) على صفية بتمر وسويق، وقال صلى الله عليه وسلم (١) « طَعَامُ أَوَّل بَوَمِ حَق وَطَعَامُ الثَّالِي سُنَة ، وَطَعَامُ الثَّالِي سُمْعَة وَمَن سَمَّعَ سَمَّعَ الله بهِ » ولم يرفه الازباد ابن عبد الله ، وهو غريب

وتستحب تهنئته ، فيقول من دخل على الزوج: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير . وروى أبوهر يرة رضى الله عنه أنه عليه السلام أمر بذلك (١)

ويستحب اظهار الذكاح ، قال عليه السلام ( ) فَصْلُ مَا بَيْنَ الخَلاَل وَالخُرَامِ الدُفْ وَالصَّوْت ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ) و أُعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْمَاوهُ فِي الْمَسَاجِد وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِاللهُ فُوفِ ، وعن الربيع بنت معود قالت ، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ) فدخل على غداة بنى بى ، فجلس على فراشى، وجويرات لنايضر بن بدفهن، ويند بن من قتل من آبائى الى أن قالت إحداهن ، وفينا نبى يعلم مافى غد ، فقال لها واسْكُنِي عَنْ هَذِهِ وَقُولِي اللهِ يَكُنْتِ تَقُولِينَ قَبْلُهَا »

الأدب الثانى : حسن الجلق معهن ، واحتمال الأذى منهن ، ترحما عليهن لقصور عقلهن قال الله تعالى (وَعَاشِرُ وَهُنَّ بِالْمُعْرُ و فِ (١) وقال في تعظيم حقهن (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَافًا غَلِيظًا (٢) وقال (وقال (وَالضّاحِبِ بِالْمَعْنُ فِي الله على المرأة. وآخر ماوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال (وَالصّاحِبِ بِالْمَعْنِ (٢)) قبل هي المرأة. وآخر ماوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم

(۱) حدیث أنس : رأی رسول الله صلی الله علیه وسلم علی عبد الرحمیٰ بن عوف أثر الصفرة فقال ما هذا قال تزوجت امرأة علی وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولو بشاة متفق علیه

(٢) : حديث أو لم على صفية بسويق وتمر الاربعة من حديث أنس ولمسلم نحوه وقد تقدم

(٣) حديث : طعام أول يوم حق وطعام الناني سنة وطعام الثالث سمعة ومن سمع صمع الله به قال المصنف لم برفعه الازياد بن عبد الله قلت هكذا قال الترمذي بعد ان اخرجه من حديث ابن مسمودوضهفه

( ٤ ) حديث أبي هريرة في تهنئة الزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما \_ فيخير أبوداودوالتر. ني وصححه ابن ماجه وتقدم في الدعوات

( ٥ ) حديث فصل ما بين الحلال والحرام الدفوالصوتالترمذى وحسنه وابن ماجه من حديث محمد بن حاطب

(٣) حديث أعلنو اهذاالنكاح واجعلو ه في المساجد و اضربو اعليه بالدف الترمذى من حديث عائشة و حسنه و ضعفه البير قي

(٧) حديث : الربيع بنت معوذجا، رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على غداة بنى بخلس طى فراشى وجويريات لنا يضربن بدفوفهن الحديث رواه البخارى وقال يوم بدر وتنع فى بعض نسح الاحياء يوم بعاث وهو وهم

(۱) النساء: ١٩ (٢) النساء: ١٧ (٢) النساء: ٢٧ .

(١) ثلاث ، كان بتكلم من حتى تلجلج اسانه ، و حقى كلامه ، جدل يقول « القه لا القه الله و و م م م م م م م م م م الأ يظيفون ، الله الله في النّساء فله م و النه عوال في أيديكم م الم م م م الم يظيفون ، الله الله في النّساء فله م و قال عليه السلام يدى أسراء ؛ أخذ تمو هُنَّ بِأَمَا نَهِ الله وَاسْتَحْلَتُم مُ فَرُوجَهُنَّ بِكَلّمة الله » وقال عليه السلام (٢) «مَنْ صَبَرَتُ عَلَى سُومِ خُلُقِ امْراً يه أَعْطَاهُ الله مِن الأَجْرِ مِثْلَ مَا أَعْطَى أَيُوبَ عَلَى بَلا به وَمَن صَبَرَت عَلَى سُومِ خُلُق زَوْجِمَا أَعْطَاهُ الله مِن الأَجْرِ مِثْلَ مَا أَعْطَى أَيُوبَ عَلَى بَلا به وَمَن صَبَرَت عَلَى سُومِ خُلُق زَوْجِمَا أَعْطَاهُ الله مِنْ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا أَعْطَى أَيْوبَ عَلَى بَلا به وَمَن صَبَرَت عَلَى سُومٍ خُلُق زَوْجِمَا أَعْطَاهُ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ السَية امْرا أَه فِرْعَوْنَ »

واعلم أنه ليس حسن الخاق معها كف الأذى عنها ، بل احتمال الاذى منها ، والحلم عند طيشها وغضبها، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم (٦) فقد كانت أزواجه تراجعنه السكلام وتهجره الواحدة منهن يوما الى اللبل (١) وراجعت امرأة عمر رضى الله عنه عمر فى السكلام فقال أتراجعيني بالكعاء ؟ فقالت ان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعنه وهو خير منك . فقال عمر: خابت حفصة وخسرت ان راجعته . ثم قال لحفصة لاتفترى بابنة ابن أبى قحافة فانها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وخو فها من المراجعة ، وروى أنه دفعت احداهن فى صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) فزكر تهاأمها فقال عليه السلام د دَعِيها احداهن فى صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) فزكر تهاأمها فقال عليه السلام د دَعِيها

<sup>(</sup>۱) حديث : آخر ما أوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث كان يتكلم بهن حتى تلجلسج لسانه وخفى كلامه جعل يقول الصلاة وما ملكت أينانكم لاتكلفوهم مالا يطيقون الله فى النساء فانهن عوان عندكم الحديث النسائي فى الكبرى وابن ماجه من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو فى الموت جعل يقول السلاة وما ملكت أينانكم فمازال يقولها ومايقبض بها لسانه وأما الوصية بالنساء فالممروف ان ذلك كان فى حجة الوداع رواه مسلم فى حديث جابر الطويل وفيه فاتقوا الله فى النساء فانكم أخذ يموهن بأمانة الله الحديث

<sup>(</sup> Y ) حديث : من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر مثل ما أعطى أيوب علي بلائه\_الحديث لم أقف له على أصل

<sup>(</sup>٣) حديث ؛ كان أزواجه صلى الله عليه وسلم يراج، نهوتهجره الواحدة منهن يوما اليه اللهلها الحديث، تفق عليه من حديث عمر في الحديث الطويل في قوله تعالى ــ فان تظاهرا عليه ــ

<sup>(</sup> ٤ ) حدیث : وراجت امرأة عمر عمر فی السكلام فقال أتراجمینی یا لسكماء قالت أن أرواج رسول الله سلی الله علیه وسلم براجعنه و هو خیر منك الحدیث هو الحدیث الذی قب له و لیس فیه قوله یالسكماء ولاقولها هو خیر منك

<sup>(</sup> o ) حديث : دفعت احداهن في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزبرتها أمها فقال صــلى الله عليه وسلم دعيها فامهن يصنعن أكثر من ذلك لم أقف له على أصل

فَا يَهُنّ يَصْنَمُنَ أَكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، (') وجرى بينه وبين عائشة كلام ، حتى أدخلا بينهما أبا بكر رضى الله عنه حكما ، واستشهده . فقال لهارسول الله صلى الله عليه وسلم « تسكلمين أو أسكل ؟ فقالت بل تكلم أنت ولا تقل الاحقا فلطمها أبو يكرحتي دمى فو هاوقال ، ياعدية نفسها أو يقول غير الحق ، فاحتجارت برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقمدت خلف ظهره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم تذعبك لهذا ولا أردنا منك هذا » ('') وقالت له مرة في كلام غضبت عنده، أنت الذي تزعم انك نبي الله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتمل ذلك حلما وكرما وكان يقول لها ('') وإنّ لأعرف غضبك من رضاك عقالت وكيف تمرفه ؟ « قال إذا رَضَيْتِ تُلْت لا وإله مُحمّد، وإذا غَضِبْت قُلْت لا وإلّه إبراهيم ، قالت مدقت اعا أهجر اسمك " ويقال ان أول حب وقع في الاسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم لما لشة رضى الله عليه أن أن أله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول لما «كُنْتُ لك كأبي زَرْع لأمّ زَرْع غَيْر أنّ يُل أَطَلَقك » وكان يقول لما «كُنْتُ لك كأبي زَرْع لأمّ زَرْع غَيْر أنّ يُل أَطَلَقك » وكان يقول للما الله عليه وسلم وكان يقول الناس بالنساء والصبيان

(١) حديث جرى بينه و بين عشة كلام حق أدخل بينهما أبا بكر حكما ــ الحديث : الطبراني في الأوسط والحطيب في الناريخ من حديث عائشة بسند ضهيف

( ٧ ) حديث قالت له عائشة مرة غنبت عنده وأنت الذي تزعم انك نبي فتبسم رسول الله على الله عليه وسلم أبو يعلى في مسنده وأبو الشيخ في كتاب الأمثال من حديث عائشة وفيه ابن اسحق وقد عنعه

(٣) حديث كان يقول لعائشة الى لأعرف غضبك من رضاك ـ الحديث : متفق عليه في حديثها

(ع) حديث : أول حد وقع في الاسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة الشيخان من حديث عمرو بن العاص انه قال أى الناس أحب اليك يارسول الله قال عائشة \_ الحديث : وأما كونه أول فرواه ابن الجوزى في الوضوعات من حديث أنس ولعله أر ادبالمدينة كافى الحديث مسالآخر ان ابن الزبير أول مولود ولد في الاسلام يريد بالمدينة والا فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لحديجة أمر معروف يشهد له الأحاديث الصحيحة

(٥) حديث كان يقول لمائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لاأطلقك متفق عليه من حديث عائشة

دون الاسنثنا. ورواه بهذه الزيادة الزبير بن بكار والخطيب

( ٣ ) حديث لاتؤذوني في عائشة فانه والله ما أنزل على الوحمى وأما في لحاف امرأة منكن غيرها البخاري من حسديث عائشة

(٧) حديث أنسكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالنساء والصبيان مسلم بلفظ مارايت احدا كان ارحم بالميال من رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد على بن عبد العزيز والبغوى والصبيان الثالث: أن يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة ، وبالمزح والملاعبة . فهى التى تطيب قلوب النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح ممهن ، ويمزل الى درجات عقولهن في الاعمال والاخلاق ، حتى روى أنه صلى الله عليه وسلم (١) كان يسابق عائشة فى المدو ، فسبقته يوما ، وسبقها فى بمض الأيام ، فقال عليه السلام هذه بتلك . وفي الخبر أنه كان صلى الله عليه وسلم (١) من أفك الناس مع نسائه . وقالت عائشة رضى الله عنها (١) سمعت أصوات أناس من الحبشة وغيرهم ، وهم يلعبون فى يوم عاشوراء . فقال لى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم أن أن ترى لوبهم ، قالت نلم . فأرسل اليهم فجاؤا وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إين البابين ، فوضع كفه على الباب ، ومد يده، ووضعت ذفني على يده وجملوا يلعبون وأنظر . وجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا . ثم قال ﴿ يَاعَائِشَةُ حَسْبُكُ ﴾ . فقلت نم . فأشار اليهم فانصر فوا . فقال رسول وجملوا يلعبون وأنظر . وجمل الله عليه عليه الله عليه وسلم (١ من الله عليه وقال عمر رضى الله عنه الله عليه وقال عمر رضى الله عنه السلام (١) ﴿ من أنه الله عليه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه المور عالله عنه وجد مع خشو نته ؛ ينبغى للرجل أن يكون فى أهله مثل الصبى ، فأذا التسوا ما عنده وجد مع خشو نته ؛ ينبغى للرجل أن يكون فى أهله مثل الصبى ، فأذا التسوا ما عنده وجد مع خشو نته ؛ ينبغى للرجل أن يكون فى أهله مثل الصبى ، فأذا التسوا ما عنده وجد مع خشو نته ؛ ينبغى للرجل أن يكون فى أهله مثل الصبى ، فأذا التسوا ما عنده وجد مع خشو نته ؛ ينبغى للرجل أن يكون فى أهله مثل الصبى ، فأذا كان فى القوم وجدرجلا

<sup>(</sup>۱) حديث مسابقته صلى الله عليه وسلم لعائشة فسبقته ثم سبقها وقال هذه بتلك : ابو داود والنسائى من السكري وابن ماجه في حديث عائشة بسند صحيح

<sup>(</sup>۲) حديث كان من افسكه الناس مع نسائه :الحسن بن سفيان في مسنده من حديث انس دون قوله مع نسائه ورواء البزار والطبراني في الصغير والأوسط فقالاً مع صبي وفي اسناده ابن لهيعة

<sup>(</sup>٣) حديث عائشة سمعت اصوات اناس من الحبشة وغيرهم وهم يلمبون يوم عاشوراء فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتحبين ان ترى لعبهم ــ الحديث : متنق عليه مع اختلاف دون ذكر يوم عاشوراء وانما قال يوم عيد ودون قولها اسكت وفي رواية للنسائي في السكبرى قلت لاتعجل مرتين وفيه فقال ياحميراء وسنده صحيح

<sup>(</sup>٤) حديث : أكمل المؤمنين أينا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهابه الترمذي والنسائي واللفظ له والحاكم وقال رواته ثقات على شرط الشيخين

<sup>(</sup>٥) حدیث : خیارکم خیرکم لنسائه و أنا خیرکم لنسائی الترمذی وصححه من حدیث آبی هریرة دون قوله و أنا خیرکم لنسائی وله من حدیث عائشة وصححه خیرکم خیرکم لأهله و أنا خیرکم

وفى تفسير الخبرالمروى (١٠ ه إِنَّ الله كَيْبَعَضُ الجُمْظَرِى الجُوَّاظَ ، قبل هو الشديد على أهله ، المتكبر فى نفسه . وهو أحد ما قبل فى معنى قوله تعالى (عُتُلُّنُ ) قبل العتل هو الفظ اللسان الغليظ القلب على أهله . وقال عليه السلام لجابر (١٠ ه هَلا بِكُراً تلا عِبُها وَتُلاَ عِبُكَ ، ووصفت اعرابية زوجها وقدمات فقالت : والله لقد كان ضحو كااذا و لج سكيتا اذا خرج آكلاما وجد ، غير مسائل عمافقد

الرابع: أن لا يتبسط في الدعابة وحسن الخلق والموافقة با تباع هواها ، الى حد يفسد خلقها ، ويسقط بالكلية هيبته عندها . بل يراعى الاعتدال فيه ، فلا يدع الهيبة والانقباض مهما رأى منكرا ، ولا يفتح باب المساعدة على المنكرات ألبتة . بل مهما رأى ما يخالف الشرع والمروءة تنمر وامتعض . قال الحسن : والله ما أصبح رجل يطبع امرأته فيما تهوى إلا كبه الله في النار . وقال عمر رضى الله عنه : خالفوا النساء فان في خلافهن البركة . وقد قبل شاوروهن وخالفوهن . وقد قال عليه السلام (٢٥ « تَمِسَ عَبْدُ الزَّوْجَةِ ، وإنا قال ذلك لأنه اذا أطاعها في هواها فهو عبدها . وقد تعس فان الله ملكه المرأة فلكها نفسه ، فقد عكس الامر ، وقلب القضية ، وأطاع الشيطان لما قال (وَلاَ مُرَبَّهُمْ فَلَيْفَيُرُنَّ خَلْقَ اللهِ (٢٠) اذْحق الرجل أن يكون متبوعا لاتابها . وقد سمى الله الرجال قوامين على النساء ، وسمى الذوج سيدا ، فقال تمالى (وَأَلْفَيّا سَيّدَهَا كذى الْباب (٣٠) فاذا انقلب السيد مسخراً فقد بلا نعمة الله كفراً

ونفس المرأة على مثال نفسك، ان أرسلت عنانها قليلا جمحت بك طويلا، وان أرخيت عذارها فتراجد ذبتك ذراعا، وان كبحتها وشددت يدك عليها في محل الشدة ملكتها.

<sup>&#</sup>x27;(۱) حدیث : ان الله یغض الجعظری الجواظ أبو بکر بن لال فی مکارم الاخذی من حدیث أبی هریرة بسند ضعیف وهو فی الصحیحین من حدیث جاریة ابن وهبالخزاعی بلفظ ألاأخبركم بأهل الناركل عتل جواظ مستكبر ولأبی داود لایدخل الجمة الجواظ ولا الجعظری

<sup>(</sup>٢) حديث : قال لجابر هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك متفق عليه من حديثه وقد تقدم

<sup>(</sup>٣) حديث : تعس عبد الزوجة لم أقف له على أصل والمعروف تعس عبد الدينار وعبد الدرهم الحديث رواه البخارى من حديث أبى هريرة

<sup>(</sup>١) القلم: ١٣ (٢) النساء: ١١٩ (٣) يوسف: ٢٥

قال الشافعي ربضي الله عنه : ثلاثة ان أكرمتهم أهانوك، وان أهنتهم أكرموك: المرآة، والخادم، والنبطى . أراد به أن محضت الاكرام ولم تمزج غلظك بلينك، وفظاظتك برفقك وكانت نساء العرب يعلمن بناتهن اختبارالازواج . وكانت المرأة تقول لابنتها ، اختبرى زوجك قبل الاقدام والجراءة عليه ، انزعي زج رمحه ، فان سكت فقطعي اللحم على ترسه، قات سكت فكسرى العظام بسيفه ، فانسكت فاجعلى الاكاف على ظهر هوامتطيه ، فأعاهو حمارك وعلى الجملة فبالعدل قامت السموات والارض. فكل ماجاوز حده انعكس على ضده. فينبغي أن تسلك سبيل الاقتصاد في المخالفة والموافقة، وتتبع الحق في جميع ذلك لتسلم . من شرهن ، فان كيدهن عظيم ، وشزهن فاش ، والغالب عليهن سنوء الخلق ، وركاكة المقل ،ولا يعتدل ذلك منهن الا بنوع لطف ممزوح بسياسة . وقال عليه السلام (١) « مَثَلُ المَرَ أَوْالصَّالِحَةَ فِي النِّسَاءَ كَمَثَلِ الغُرَابِ الأَعْصِمِ بَيْنَ مِائَةً غُرَابٍ » والأعصم يعنى الأبيض البطن. وفي وصية لقمان لابنه: يابني اتني الرأة السوء فانها تشيبك قبل الشيب ، واتني شرار النساء فانهن لايدءون الى خير . وكن من خيارهن على حذر . وقال عليه السلام « استَعِيذُوا منَ الْفُوَاقِر الثلاَثِ » وعد منهن المُرأة السوء ، فأنها المشيبة قبل الشيب. و ف لفظ آخر « إِنْ دُخَلَتَ عَلَيْهَا سَبُنتكُ وَ إِنْ غِبْتَ عَنْهَا خَانَتْكُ » وقد قال عليه السلام في خيرات النساء (٢) « إنكَ صَوَا حبَاتُ يُوسُف » يمنى انصرفكن أبا بكرعن التقدم في الصلاة ميل منكن عن الحق الى الهوى. قال الله تعالى حين أفشين سررسول الله صلى الله عليه و سلم

<sup>(</sup>۱) حدیث : مثل المرأة الصالحة فی النساء كمثل الغراب الاعصم من مانة غراب الطبرانی من جدیث آبی أمامة بسند ضعیف ولأحمد من حدیث عمرو بن العاص كنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم بمر الظهران فاذا بغربان كثیرة فیها غراب أعصم أحمر المنقار فقال لایدخل الجنة من النساء الامثل هذا الغراب فی هذه الغربان واسناده صحیح و هو فی السنن الكبری للنسائی

<sup>(</sup>۲) حديث : أستعيدوا من الفواقر الثلاث وعد منهن المرأة السوء فانها المشيبة قبل الشيب وفي لفظ آخر ان دخلت عليها لسنتك وان غبت عنها خانتنك أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة بسند ضعيف واللفظ الآخر رواه الطبراني من حديث فضالة بن عبيد ثلاث من الفواقر وذكر منها وامرأة ان حضرت آذتك وإن غبت عنها خانتك وسنده خ

<sup>(</sup>٣) حديث : انكن صواحبات يوسف متقق عليه من حديث عائشة

(ا إِنْ تَتُوْبَا إِلَى الله فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ) أى مالت وقال ذلك فى خير أزواجه ، وقال عليه السلام (٢) « لَا يُفلِحُ قَوْمٌ تَمْلِكُهمُ امْرَأَةٌ ، وقد زَبَر عمر رضى الله عنه امرأته لما راجعته ، وقال ماأتت الالعبة فى جانب البيت ، انكانت لنااليك حاجة والاجلست كاأنت. فاذن فيهن شر ، وفيهن ضعف ، فالسياسة والخشونة علاج الشر ، والمطايبة والرخمة علاج الضعف . فالطبيب الحاذق هو الذي يقدر العلاج بقدر الداء ، فلينظر الرجل أو لا أخلاقها بالتجربة ، ثم ليعاملها عا يصلحها كما يقتضيه حالها

(٧) حديث لايفلح قوم تملكهم امرأة البخاري من لحديث أبي بكرة نحوه

(٥) حديث: المرأة كالضلع ان أردت تقيمه كرته الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>۱) حدیث : نزول قوله تعالی ان تتوبا الی الله فقد صفت قاوبکما فی خبر أزواجه متفق علیه من حدیث عمر والرأتان عائشة وحفصة

<sup>(</sup>٣) حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتبع عورات النساء الطبرانى فى الاوسط من حديث جابر نهى أن تتطلب عثرات النساء والحديث عند مسلم بلفظ نهى ان يطرق الرجل أهله ليلا يخونهم أو يطلب عثراتهم واقتصر البخارى منه على ذكر النهى عن الطروق ليلا

<sup>(</sup>٤) حديث انه قال قبل دخول المدينة لا تطرقوا أهلكم ليلا فخالفه رجلان فسمياً الى منازلجما فرأى كل واحد في بيته ما يكره أحمد من حديث ابن عمر بسند جيد

<sup>(</sup>٣) حديث: غيرة يبغضها الله وهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبة أبو داود والنسائي و ابن حبان من حديث جابر بن عتيك

<sup>(</sup>١) التحريم : ٤ .

وقال على رضى الله عنه: لا تكثر الغيرة على أهملك فترمى بالسوء من أجلك

وأما الذيرة في علها فلا بد منها ، وهي مجمودة . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) 

« إِنَّ اللهُ تَعَالَى يَهْ اَرُ وَالْمُوْ مِنُ يَهْ اَرُ وَغِيرَهُ اللهِ تَعَالَى أَنْ يَأْتِي الرَّجُلُ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ ، 
وقال عليه السلام (٢) « أَتَعْجَبُونَ مِنْ غِيرَة سَعْد ؟ أَنَا وَاللهِ أَغْيرُ مِنْهُ ، وَاللهُ أَغَيرُ مِنْى ، ولا جل غيرة الله العذر من الله 
ولأجل غيرة الله تعالى حرم الفواحش ماظهر وما بطن ، ولا أحد أحب اليه العدر من الله . ولأجل ذلك وعد 
ولذلك بعث المنذرين والمبشرين، ولا أحد أحب اليه المدح من الله . ولأجل ذلك وعد 
الجنة ، وقال رسول الله عليه وسلم (٣) « رأيت كَذلة أُسْرِي بِي في الجنّية قَصْراً 
وَيَهْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلِيهُ وَمِلْ اللهُ . وكان الحسن يقول : أثد عون نساء كم 
يُعْمَرُ مُ هَبَكَي عمر وقال أعليك أغار بارسول الله . وكان الحسن يقول : أثد عون نساء كم 
يُعْمَرُ مُ اللهُ وَمِنْهُ اللهُ ، وَمِنَ الْهُ يَكِلا مَا عَلِيهُ اللهُ فَالْمَيْرَةُ فِي غَيْر ريبة ، وَالاَحْتِيالُ الْنَيْرَةُ مَا الْنَيْرَةُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ وَمِنْهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَمِنْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمِنْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَمِنْهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَمِنْهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ مَنْ اللهُ وَمِنْهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَمِنْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) حدیث : الله یخار والمؤمن یغار وغیرة الله تعالی ان یأتی الرجل المؤمن ماحرم الله علیه متفق علیه من حدیث أبی هربرة ولم یقل البخاری والمؤمن یغار

<sup>(</sup>٢) حديث : أتعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منهوالله اغيرمني الحديث متفق عليه من حديث المغيرة بنشعبة

<sup>(</sup>٣) حدیث : رأیت لیلة اسری بی فی الجنة قصراً و بفنائه جاریة فقلت لمن هذا القصر فقیل لعمر الحدیث متفق علیه من حدیث جابر دون ذکر لیلة أسریب بی ولم بذکر الجاریة وذکر الجاریة فی حدیث آخر متفق علیه من حدیث ابی هر برة بینما أنا نائم فی الجنة رأیتنی الحدیث

<sup>(</sup>٤) حدیث : ان من اِلغیرة مایحبه الله تعالی ومنها ما بیخضه الله تعالی الحدیث ابو داود والنسائیوابن حبان من حدیث جابر بن عتیك و هو الذی تقدم قبله بأربعة احادیث

<sup>(</sup>ه) حديث : انى لغيور وما مِن امرىء لايغار الا منكوس القلب تقدم اوله واما آخر. فروا. أبل عمر النويات المنفية التوقاني في كتاب معاشرة الاهلين من رواية عبد الله بن محدمرسلاوالظاهرانه عبدالله بن الحنفية

والطريق المغنى عن الغيرة أن لايدخل عليها الرجال، وهي لاتخرج الى الاسواق.وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) لا بنته فاطمة عليها السلام د أي شيء خير للمر أة وقالت أن لاترى رجلا ولايراها رجل فضمها اليه وقال (ذُرِيَّة بَعْضَهَامِنْ بَعْضِ (١) فاستحسن قولها وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يســدون الـكوى والثقب في الحيطان، لثلا تطلع النسوان الى الرجال . ورأى معاذ امرأته تطلع في الكوة ، فضربها . ورأى امرأته قد دفعت الى غلامه تفاحة قد أكلت منها ، فضربها . وقال عمر رضى الله عنه . أعروا النساء يلزمن الحجال. وانما قال ذلك لانهن لا يرغن في الحروج في الهيئة الرثة وقال عود وانساء كملا وكان قد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) لانساء في حضور المسجد، والصواب الآن المنع ، الا العجائز. بل استصوب ذلك في زمان الصحابة. حتى قالت عائشة رضى الله عبها لو علم النبي صلى الله عليه وسلم (٢) ماأحدثت النساء بمده لمنعهن من الخروج. ولما قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) « لاَ تَمْنَعُوا إِماء اللهِ مَساجِدَ اللهِ » فقال بعض ولده ، بلى والله لنمنعهن، فضر به وغضب عليه، وقال تسمعنى أقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لاتمنموا فتقول بلي : وانما استجرأ على المخالفة لعلمه بتغير الزمان ، وانما غضب عليه لاطلاقة اللفظ بالمخالفة ظأهرا من غير اظهار العذر. وكذلك كاذرسول الله صلى الله عليه وسلم (ء) قد آذن لهن في الأعياد خاصة أن يخرجن ، ولكن لايخرجن الا برصًا أزواجهن . والخروج الآن مباح للمرأة العفيفة برصا زوجها ، ولكن القدود أسلم . وينبغى أن لاتخرح الالمهم فان الخروج للنظارات والامور التي ليست مهمة، تقدح في المروءة ، وربما تفضيالي الفساد فاذا خرجت فينبغي أن تغض بصرها عن الرجال ،ولسنا نقول انوجه الرجل في حقبها عورة،

<sup>(</sup>١) حديث : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة أى شيء خير للمرأة فقالت أن لا ترى رجلا الحديث البزار والدار قطني في الافراد من حديث على بسند ضعيف

<sup>(</sup>٢) حديث : الاذن للنساء في حضور المساجد متفق عليه من حديث ابن عمر ائذنوا للنساء بالليلاليالساجد

<sup>(</sup>٣) حديث : قالت عائشة لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن من الحروج متفق عليه قال البخارى لمنعهن من المساجد

<sup>(</sup>٤) حديث ابن عمر : لاتنموا اماء الله مساجد الله فقال بعض ولده بلى والله الحديث متفق عليه

<sup>(</sup>٥) حديث : إلاذن لهن في الخروج في الاعياد متفق عليه من حديث أم عطية

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۲۴

كوجه المرأة في حقه ، بل هو كوجـه الصي الامرد في حق الرجـل ، فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط.فان لم تكن فتنةفلا ،اذ لم يزل الرجال على ممرالزمان مكشو في الوجوه والنساء يخرجر في منتقبات . ولوكان وجوه الرجال عورة في حقالنساء لأمروا بالتنقب أومنعن من الخروج إلا لضرورة

السادس: الاعتدال في النفقة. فلا ينبغي أن يقتر عليهن في الانفاق، ولا ينبغي أن يسرف. بل يقتصد. قال تمالى (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا ")وقال تعالى (وَلا تَجْمَلُ يدك مَنْكُولَةً إِلَى عُنْقَكَ وَلاَ تَبْسُطُهَا كُلُّ الْبَسْطِ (٢) وقدقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) « خير کم خير کم لاهله ، وقال صلى الله عليه وسلم « دينار انفقته في سبيل الله ، ودينار أَنْفَقْتُهُ فِي رَقْبَةً ،وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ،أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلَكَ » وقيل كان لعلى رضى الله عنه أربع نسوة ، فكان يشترى لكل واحدة فى كل أربعة أيام لحما بدرهم . وقال الحسن رضي الله عنه : كانوا في الرجال مخاصيب ، وفي الآثاث والثياب مجاديب. وقال ابن سيرين : يستحب للرجل أن يعمل لأهله في كل جمة فالوذجة . وكأن الحلاوة وان لم تكنمن المهمات ، ولكن تركها بالكلية تقتير في العادة.

وينبغي أن يأمرها بالتصدق ببقاياالطمام،وما يفسدلو ترك .فهذا أقل درجات الخير.وللمرأة أن تفعل ذلك بحكم الحال من غير صربح اذن من الزوج . ولا ينبغي ان يستأثر عن أهله بمأكول طيب، فلايطعمهم منه. فانذلك مما يوغم الصدورو يبعد عن المعاشرة بالمعروف فان كان من معاعلى ذلك فلياً كله بخفية ، بحيث لايسرف أهله . ولاينبني أن يصفعندهم طعاماليس يريد اطعامهم اياء . واذا أكل فيقعد العيال كلهم على مائدته . فقد قال سفيان رضى الله عنه : بلغنا ان الله وملائكته يصاون على أهل بيت يأكلون جماعة

وأهم ما يجب عليه مراعاته في الانفاق أن يطمعها من الحلال، ولا يدخل مداخل السوء

<sup>(</sup>۱) حدیث : خیرکم خیرکم لأهله الترمذی من حدیث عائشة و صححه وقد تقدم (۲) حدیث : دینار أنفقته فی سبیل الله ودینار أنفقته فی رقبة ودینار تصدقت به طیمسکین و دینار أنفقته على أهلك أعظمها الدينار الذي أنفقته على أهلك منه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>۱) الأعراف: ۲۹ (۲) الاسراء: ۲۹

لاجلها،فان ذلك جناية عليها الا سراعاة لهما. وقعد أوردنا الاخبمار الواردة فىذلك عنمه ذكر آفات النكاح

السابع. أن يتعلم التزوج من علم الحيض وأحكامه ما يحترز به الاحتراز الواجب. ويعلم زوجته أحكام الصلاة ، وما يقضى منها في الحيض ومالا يقضى ، فازه أمر بان يقيها النار بقوله تعالى (قُوا أَنفُسَكُم وَأَهْ إِيكُم نَارًا()) فعليه ان يلقنها اعتقاداً هل السنة ، ويزيل عن قلبها كل بدعة ان استمعت اليها ، ويخوفها في الله ان تشاهلت في أمر الدين ، ويعلمها من أحكام الحيض والاستحاصة ما تحتاج اليه

وعلم الاستحاصة يطنول، فاماالذى لا بدمن ارشاد النساء اليه فى أمر الحيض بيان الصلوات التى تقضيها، فأنها مهما انقطع دمها قبيل المنرب بمقدار ركعة فعليها قضاء الظهر والعصر. واذا انقطع قبل الصبح بمقدار ركعة ، فعليها قضاء المغرب والعشاء ، وهذا أقل ما يراعيه النساء

فان كان الرجل قائما بتعليمها ، فليس لها الخروج لسؤال العلماء ، وان قصر علم الرجل ، ولكن ناب عنها في السؤال فاخبرها بجواب المفتى ، فليس لها الخروج ، فان لم يكن ذلك فلها الخروج للسؤال ، بل عليها ذلك ، ويعصى الرجل بمنها ، ومهما تعلمت ماهو من الفرائض عليها ، فليس لها أن تخريج الى عبلس ذكر ولا الى تعلم فضل الابرضاه ، ومهما أهملت المرأة حكا من أحكام الحيض والاستحاضة ، ولم يعلمها الرجل ، خربج الرجل معها وشاركها في الاثم الثامن : اذا كان له نسوة فينبغي أن يعمل بينهن ، ولا يميل الى بعضهن ، فان خرج الى سفر وأراد استصحاب واحدة ، أقرع بينهن . كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱۱) : فان ظلم امرأة بليلتها ، قضى لها ، فان القضاء واجب عليه ، وعند ذلك بحتاج الى معرفة أحكام القسم ، وذلك يطول ذكره ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱۲ همن كأن له امرأ تأن فلم أل إلى إحداكما وأحداكما دُونَ الأخرى، وقد قال رسول الله عليه وسلم (۱۲ همن كأن له امرأ تأن فلك إلى إحداكما والعدة العدل في العطاء والمبيت ، واما في الحب والوقاع فذلك لا يدخل تحت الاختيار مائل ، واعا عليه العدل في العطاء والمبيت ، واما في الحب والوقاع فذلك لا يدخل تحت الاختيار مائل ، واعا عليه العدل في العطاء والمبيت ، واما في الحب والوقاع فذلك لا يدخل تحت الاختيار

<sup>(</sup>١) حديث : القرعة بين أزواجه ادا أراد سفرا منفق عليه من حدبث عائشة

<sup>(</sup>۲) حديث : من كان له امرأتان فمال الى احداها دون الأخرى وفى لفط آخر لم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل أصحاب السنن وابن حبان من حديث أبى هريرة قال أبوداود وابن حبان من حديث أبى هريرة قال أبوداود وابن حبان فمال مع احداها وقال الترمدى فلم يعدل بسهما

<sup>(</sup>١) التحريم : ٢

قال الله تمالى ( وَلَنْ تَسْتَطِيمُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَّصْمُ () أَى لا تعدلوا في شهوة القلب وميل النفس، ويتبع ذلك التفاوت في الوقاع .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) يعدل بينهن في العطاء والبيوتة في الليالي ، ويقول « الله م هذَا جُهدى فيها أَمْلكُ وَلاَ طَاقَةَ لِي فيها تَمْلكُ وَلاَ أَمْلكُ » يعنى الحب؛ ويقول « الله م هذَا جُهدى الله عنها (١) أحب نسائه اليه ، وسائر نسائه يعرفن ذلك (٢) وكان وقد كانت عائشة رضى الله عنها (١) أحب نسائه اليه ، وسائر نسائه يعرفن ذلك (١) وكان يطاف به محمولا. في مرضه في كل يوم وكل ليلة ، فيبيت عند كل واحدة منهن ويقول « أَيْنَ أَنَا عَدَا » ففطنت لذلك امرأة منهن . فقالت الما يسأل عن يوم عائشة . فقلنا يارسول الله قد أذنا لك أن تكون في بيت عائشة ، فإنه يشق عليك أن تحمل في كل ليلة . فقال « وَقَدْ رَضِيْتَنَ الله الله الله . فقال د وَقَدْ رَضِيْتَنَ الله الله . فقان نه م . قال « فَحَوِّلُونِي إِلَى بَيْت عَائِشَةً »

ومهماً وهبت واحدة ليلتها لصاحبتها ، ورضى الزوج بذلك ، ثبت الحق لما ،كانرسول الله صلى الله عليه وسلم (١) يقسم بين نسائه ، فقصد أن يطاق سودة بنت زمعة لما كبرت ،

<sup>(</sup>١) حديث : كان يعدل بينهن ويقول اللهم هذا جهدى فيا أملك ولاطاقة لي فيا تملك ولاأملك: أصحاب السنن وان حبان من حديث عائشة نحوه

 <sup>(</sup>۲) حدیث کانت عائشة أحب نسائه الیه :متفق علیه من حدیث عمرو بن العاس انه قال أی الناس أحب
 الیك بارسول الله قال عائشة وقد تقدم

<sup>(</sup>٣) حديث : كان يطاف به محمولاً في مرضه كل يوم وليلة فيبيت عندكل واحدة ويقول أين أنا غدا الحديث ابن سعد في الطبقات من رواية محمد بن على بن الحسين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل في ثوب يطاف به على نسائه وهو مريض يقسم بينهن وفي مرسل آخر له لما "قل قال أين أنا غداً قالوا عند فلانة قال فأين أنا بعد غد قالوا عند فلانة فحرف أزواجه أنه يريد عائشة الحديث وللبخارى من حديث عائشة كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غداً أين أنا غداً أين أنا غداً بيد يوم عائشة فأذن له أزواجه ان يكون حيث شاء وفي الصحيحين لما "قل استأذن ازواجه ان يمرض في بيني فأذن له

<sup>(</sup>٤) حدیث : کان یقسم بین نسائه فقصد أن یطلق سودة بنت زمعة لما کبرت فوهبت لیلتها لعائشة الحدیث ابوداود من حدیث عائشة قالت سودة حین اسنت وفرقت أن یفارقهارسول الله سلی الله علی وسلم یارسول الله یومی لعائشة الحدیث وللطبرانی فأراد ان یفارقها و هو عند البخاری بلفظ لما کبرت سودة و هبت یومها لعائشة و کان یقسم لها پیوم سودة وللبیهتی مرسلا طلق سودة فقالت ارید ان احشر فی از واجك الحدیث

<sup>(</sup>١) النساء: ١٢٩

وهبت ليلتها لعائشة ، وسألته أن يقرها على الزوجية حتى تحشر فى زمرة نسائه . فتركها ، وكان لايقسم للها ، ويقسم لعائشة ليلتين ، ولسائر أزواجه ليلة ليلة . ولكنه صلى الله عليه وسلم، لحسن عدله وقوته ، كان اذا تاقت نفسه الى واحدة من النساء فى غير نوبتها ، فجاممها طاف فى يومه أو ليلته على سائر نسائه . فن ذلك ماروى عن عائشة رضى الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) طاف على نسائه فى ليلة واحدة . وعن أنس ، أنه عليه السلام (۲) طاف على تسع نسوة فى ضموة نهار

التاسع: في النشوز. ومهما وقع بينهما خصام، ولم يلتم أمرهما. فان كان من جانبهما جيما، أو من الرجل، فلا تسلط الزوجة على زوجها، ولا يقدر على اصلاحها، فلا بد من حكين، أحدها من أهله، والآخر من أهلها، لينظرا بينهما. ويصلحا أمرهما إن يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما. وقد بعث عمر رضى الله عنه حكالى زوجين، فماد ولم يصلح أمرهما فعلام بالدرة، وقال ان الله تعالى يقول (إن يُر يدا إصلاحا يُوفِق الله كينهما أصلح بينهما

وأمااذاكانالنشوزمن المرأة خاصة ، فالرجال قوامون على النساء . فله ان يؤدبها ويحملها على الطاعة قهرا . وكذا اذاكانت تاركة للصلاة ، فله حلها على الصلاة قهرا . ولكن ينبنى ان يتدرج فى تأديبها . وهو ان يقدم أولا الوعظ والتحذير والتخويف ، فاذ لم ينجع ولاها ظهره فى المضجع ، أو انفرد عنها بالفراش ، وهجرها وهو فى البيت معها، من ليلة الى تلاث ليال . فإن لم ينجع ذلك فيها ، ضربها ضربا غير مبرح ، بحيث يؤلمها ولا يكسر لها عظها ، ولا يدمى لها جسما ، ولا يضرب وجهها فذلك منهى عنه، وقد قبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) حديث : عائشة طاف غلي نسانه في ليلة واحدة :متفقعليه بلفظ كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيباً

<sup>(</sup>٣) حديث : أنس أنه طاف على تسع نسوة في ضحوة نهار : ابن عدى في الكامل وللبخاري كان يطوف على كان يكان يطوف على كان على كان يطوف على كان على كان يطوف على كان على كان على كان على كان على كان على كان على

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٥٠

(١) ماحق المرأة على الرجل؟ قال لا يُطعِمُهَا إِذَا طَعِمَ، وَيَكُمُوهَا إِذَا أَكْتَسَى، وَلاَ يُقَبِّحُ الْوَجْهَ وَلاَ يَضُرِبُ إِلاَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحِ وَلاَ يَهُمُّرُهُمَا إِلاَّ فِي الْمَبِيتِ،

وله أن يفضب عليها ويهجرها في أمر من أمور الدين، إلى عشر وإلى عشرين وإلى شهر (٢) فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ أرسل الى زينب بهدية فردتها عليه ، فقالت له التي هو في بيتها ، لقد أقاتك اذردت عليك هديتك . أى أذلتك واستصفرتك. فقال صلى الله عليه وسلم « أَ نُ تُنَ أَهُونُ عَلَى الله أَنْ تُقْمِئْنِي » ثم غضب عليهن كلهن شهراً إلى أن عاداليهن الماشر : في آداب الجماع . ويستحب أن يبدأ باسم الله تعالى، ويقرأ قل هو الله أحد أولا، ويكبر ويهلل ، ويقول بسم الله العلى العظيم ، اللهم اجعلها ذرية طيبة ان كنت قدرت أن تخرج ذلك من صلى . وقال عليه السلام (٢) « لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهُلَهُ قَالَ اللهُم جَنَّبْني الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا وَزَقْتَنَا فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُما وَلَهُ اللهُ مِنْ المَاء بَشَراً ) الآية الشيطان ويقرف في نفسك ولاتحرك شفتيك (الحمد لله الذي خَلَقَ مِنَ المَاء بَشَراً ) الآية وكان بَعض أصاب الحديث يكبر حتى يسمع أهل الدار صوته

ثم ينحرف عن القبلة ، ولا يستقبل القبلة بالوقاع أكراما للقبلة . وليفط نفسه وأهله بثوب . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (،) يغطى رأسه ، ويفض صوته ، ويقول للمرأة عليك بالسكينة . وفي الخبر (،) « إذَا جَانَعَ أَحَدُكُم أَهْلَهُ فَلاَ يَتَجَرَّدُانِ تَجَرَّدُ الْعِيَرِيْنِ » أَى الحارِين

<sup>(</sup>۱) حديث : قيل له ماحق المرأة على الرجل فقال يطعمها اذا طعم ويكسوها اذا اكتسى ولايقبح الوجه ولا يضرب إلا ضربا غير مبرح ولايهجرها إلافي البيت: أبو داو دو النسائي في السكيرى وابن ماجه من رواية معاوية ابن حيدة بسند جيد وقال ولايضرب الوجه ولايقبح وفي رواية لأبى داود ولا تقبح الوجه ولا تقبح الوجه ولا تضرب

<sup>(</sup>٢) حديث : هجره صلى الله عليه وسلم نساه عهراً لما أرسل بهدية الى زينب فردتها فقالت له التي في بيتها لقد أقمأتك الحديث ذكره ابن الجوزى في الوفاء بغير اسناد وفي الصحيحين من حديث عمر كان أقسم ألا يدخل عليهن شهراً من شدة موجدته عليهن وفي رواية من حديث جابر مم اعتزلهن شهراً

<sup>(</sup>٣) حديث : لو أن أحدكم اذا أتى أهله قال اللهم جنبنا الشيطان: الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس (٤) حديث كان يغطى رأسه و يغض صوته ريقول للمر أة عليك بالسكينة : الخطيب من حديث أمسلمة بسند ضعيف

<sup>(</sup>٥) حديث : إذا جامع أحدكم امرأته فلايتجردان تجردالعيرين: ابن ماجه من حديث عتبة اين عبد بسند ضعيف

وليقدم التلطف بالكلام والتقبيل، قال صلى الله عليه وسلم (١ « لاَ يَقَمَنَ أَحَدُكُم عَلَى الله عليه وسلم وليه الله عليه وسلم الله عليه وسلم والتقبيل وما الرسول، فيل وما الرسول، في الرسول، في الرسول الله عليه وسلم والله عليه والله والل

ويكره له الجماع فى ثلاث ليال من الشمهر: الأول، والآخر، والنصف. يقال أن الشيطان يحضر الجماع فى هـذه الليالى. ويقال أن الشياطين يجامعون فيها وروى كراهة ذلك عن على ومعاوية وأبى هريرة رضى الله عنهم

ومن العلماءمن استحب الجماع يوم الجمعة وليلنه ، تحقيقًا لأحد التأويلين من قوله صلى الله عليه وسلم (٢) «رَحِمَ اللهُ مَن عَسَلَ وَأَغْنَسَلَ » الحديث

ثم اذا قضى وطره فليتمهل على أهله ، حتى تقضى هى أيضاً نهمتها. فإن انزالها ربما يتأخر فيهين شهوتها ، ثم القمود عنها ايذاء لها . والاختلاف فى طبع الانزال يوجب التنافر مهما كان الزوج سابقاً إلى الانزال . والتوافق فى وقت الانزال ألذعندها ، ليشنفل الرجل بنفسه عنها ، فانها ربما تستحي . وينبنى أن يأتيها فى كل أربع ليال مرة ، فهو أعدل اذ عدد النساء أربعة ، فجاز التأخير الى هذا الحد . نعم ينبغى أن يزيد أو ينقص بحسب حاجتها فى التحصين فان تحصينها واجب عليه ، وان كان لا يثبت المطالبة بالوطء ، فذلك لمسر المطالبة والوفاء بها ولا يأتيها فى الحيض ، ولا بعد انقضائه وقبل الغسل ، فهو محرم بنص الكتاب . وقيل ان ذلك يورث الجذام فى الولد، وله أن يستمتع بجميع بدن الحائض ، ولا يأتيها فى غيرالما تى،

<sup>(</sup>۱) حدیث : لایقعن أحدكم علی امرأمه كا تقع البهیمة بعض الحدیث: أبومنصور الدیلمی فی مسند الفردوس من حدیث أنس و هو منسكر

 <sup>(</sup>۲) حدیث ثلاث من العجر فی الرجل أن یلتی من یحب معرفنه فیفاره قبل أن یعرف اسمه الحدیث
 آبو منصور الدیلمی من حدیث أحصر منه وهو سالحدیث الذی قبله

<sup>(</sup>٣) حديث : رحم الله من عسل واغنسل تفدم فى الباب الحامس من الصلاه

إذ حرم غشيان الحائض لأجل الأذى ، والأذى في غير المأتى دائم ، فهو أشد تحريمًا من النيان الحائض . وقوله تعالى ( فَأْتُواحَرْتُكُمْ أَنِّى شِنْكُمْ (١٠) أَى أَى وقت شئنم وله أن يستمنى يبديها ، وأن يستمنع عا تحت الازار عا يشتهى ، سوى الوقاع ، وينبغى أن تتزرالمرأة بازار من حقوها الى فوق الركبة في حال الحيض ، فهذا من الأدب . وله أن يؤاكل الحائض و يخالطها في المضاجمة وغيرها ، وليس عليه اجتنابها

وان أراد أن بجامع ثانيًا بعد أخرى ، فليغسل فرجه أولاً . وان احتــلم فلايجامع حتى يغسل فرجه أو يبول

ويكره الجماع في أول الليسل حتى لاينام على غير طهارة ، فان أراد النوم أو الأكل فليتوضأ أولا وضوء الصلاة فذلك سنة . قال ابن عمر قلت للنبي صلى الله عليه وسلم (۱) أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال و نَمَ إِذًا تَوَضًا ، ولسكن قد وردت فيه رخصة ، قالت عائشة رضى الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم (۱) ينام جنباً لم يمس ماء ، ومهما عادالى فراشه فليمسح وجه فراشه ، أو لينفضه ، قانه لا يدرى ماحدث عليه بعده

ولا ينبغى أن يحلق ، أو يقلم ، أو يستحد ، أو يخرج الدم ، أو يبين من نفسه جزأ وهو جنب ، اذ ترد اليه سائر أجزائه فى الآخرة فيمود جنباً ويقال إن كل شعرة تطالبه بجنابتها ومن الآداب أن لا يعزل ، بل لا يسرح إلا الى محل الحرث وهو الرحم (۱) «فامن نسمة قدر الله كونها إلا وهى كائنة » هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . فان عزل ، فقد اختلف العلماء فى اباحته وكراهته ، على أربع مذاهب : فن مبيح مطلقاً بكل حال ، ومن عرم بكل حال ، ومن قائل يحل برضاها ولا يحل دون رضاها ، وكأن هذا القائل يحرم الايذاء

<sup>(</sup>۱) حديث ابن عمر قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ :متفق عليه من حديثه أن عمر سأل لاأن عبدالله هو التبائل

<sup>(</sup>٢) حديثه عائشة كان ينام جنباً لم يمس ماء: ابوداوه والترمذي وابن ماجه وقال يريد بن هارون انه وهم و بقل البيهقي عن الحفاظ الطعن فيه قال وهو صحيح من جهة الرواية

<sup>(</sup>٣) حديث : مامن نسمة قدر الله كونها إلا وهي كائمة : متفق عليه من حديث أبي سعيد

<sup>(</sup>١) المقرة ١٣٢٠

دون العزل ، ومن قائل يباح في المعاوكة دون الحرة

والصحيح عندنا أن ذلك مباح. وأما الكراهية فانها تطلق لنهى التحريم ، ولنهى التنزيه ، ولترك الفضيلة ، فهو مكروه بالمعنى الثالث. أى فيه ترك فضيلة . كما يقال يكره للقاعد في المسجد أن يقمد فارغا لايشتفل بذكر أو صلاة . ويكره للحاضر في مكتمقيا بها الايحج كل سنة : والمراد بهذه الكراهية ترك الاولى والفضيلة فقط . وهذا ثابت لما يبناه من الفضيلة في الولد ، ولما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم (١) « إنَّ الرَّجُلَ لَيُجَامِعُ أَهْلَهُ فَيُكتَبُ لَهُ بِحِمَاعِهِ أَجْرُ وَلَد ذَكَر قَا تَلَ في سَبِيلِ الله فَقُيل » واعا قال ذلك لا نه لو ولدله ولد مثل هذا الولد ، لكان له أجر التسبب اليه ، مع أن الله تمالى خالقه و محييه ومقويه على الجهاد والذي اليه من التسبب فقد فعله ، وهو الوقاع ، وذلك عند الامناء في الرحم

وانما قلنا لا كراهة بمنى التحريم والتنزيه ، لأن اثبات النهى انما يمكن بنص ،أوقياس على منصوص . ولانص ، ولاأصل يقاس عليه ، بل ههنا أصل يقاس عليه ، وهو ترك النكاح أصلا ، أو ترك الجناع بعد النكاح ، أو ترك الانزال بعد الايلاج . فكل ذلك ترك للافضل وليس بارتكاب نهى . ولافرق اذ الولد يتكون بوقوع النطفة فى الرحم ، ولها أربعة أسباب : النكاح ثم الوقاع ، ثم الصبر الى الانزال بعد الجاع ، ثم الوقوف لينصب المنى فى الرحم . وبعض هذه الأسباب أقرب من بعض ، فالامتناع عن الرابع كالامتناع عن الثالث ، وكذا الثالث كالثانى ، والثانى كالأول ، . وليس هذا كالإجهاض والوأد ، لأن ذلك جناية على موجود حاصل ، وله أيضا مراتب ، وأول مراتب الوجودأن تقع النطفة فى الرحم ، وتختلط بماءالمرأة وتستمد لقبول الحياة . وافساد ذلك جناية . فان صارت مضفة وعلقة ، كانت الجناية أفس وان نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ، از دادت الجناية تفاحشا . ومنتهى التفاحش فى الجناية تفاحشا . ومنتهى التفاحش فى الجناية تفاحشا . ومنتهى التفاحش فى الجناية العد الانفصال حيا

وانما قلنا مبدأ سبب الوجود من حيث وقوع المنى فى الرحم لامن حيث الخروج من الاحليل ، لأن الولد لا يخلق من منى الرجل وحده ، بل من الزوجين جيماً . اما من مائه ومائها ، أومن مائه ودم الحيض. قال بعض أهل النشريج ان المضغة تخلق بتقدير الله من دم الحيض

<sup>(</sup>١) حديث ان الرجل ليجامع أهله فيكتب له من جماعه أجر ولد ذكر يقاتل في سبيل الله : لماجد له أصلا

وان الدم منهاكاللبن من الرائب ، وان النطفة من الرجل شرط فى خثور دم الحيض وانعقاده، كالأنفحة للبن ، إذ بها ينعقد الرائب . وكيفهاكان فه الملرأة ركن فى الانعقاد، فيجرى الماءان عرى الايجاب والقبول فى الوجود الحكمى فى العقود فمن أوجب ثم رجع قبل القبول ، لا يكون جانياً على العقد بالنقض والفسخ . ومهما اجتمع الايجاب والقبول، كان الرجوع بعده رفماً وفسخاً وقطعاً . وكما أن النطفة فى الفقار لا يتخلق منها الولد، فكذا بعد الجروج من الاحليل مالم يمتزج بماء المرأة أو دمها ، فهذا هو القياس الجلى

فان قلبت: فأن لم يكن الدرل مكروها من حيث انه دفع لوجود الولد، فلا يبعد أن يكره لأجل النية الباعثة عليه، أذ لا يبغث عليه إلانية فاسدة ، فيها شيء من شو السالشرك الحلى ، فأقول النيات الباعثة على العزل خمس:

الأولى: في السراري، وهو حفظ الملك عن الهلاك باستحقاق العتاق، وقصد استبقاء الملك بترك الاعتاق، ودفع أسبابه ليس بمنهى عنه

الثانية :استبقاء جمال المرأة وسممها لدوام التمتع ، واستبقاء حياتها خوفا من خطر الطلق وهذا أيضاً ليس منهياً عنه

الثالثة: الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد ، والاحتراز من الحاجة الى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء ، وهذا أيضا غير منهى عنه . فان قلة الجرج معين على الدين . نعم الكال والفضل في التوكل والثقة بضمان الله ، حيث قال ( وَمَا مِنْ دَا بَة في الأرْضِ الا عَلَى اللهِ رِزْ قَهَا اللهُ وَلَا عَنْ ذروة الكمال و ترك الأفضل ، ولكن النظر الى العواقب وحفظ المال وادخاره ، مع كونه مناقضاً للتوكل ، لا نقول انه منهى عنه

الرابعة : الخوف من الأولاد الاناث ، لما يعتقد في تزويجهن من المعرة ، كما كانت من عادة العزب في قتلهم الاناث ، فهذه نية فاسدة ، لو ترك بسبها أصل النكاح أو أصل الوقاع أتم ، بها ، لا بترك النكاح والوطء . فكذا في العزل والفسادفي اعتقاد المعرفة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد ، وينزل منزلة امرأة تركت النكاح استنكافا من أن يعلوها رجل ، فكانت تنشبه بالرجال . ولا ترجع الكراهة الى عين ترك النكاح

<sup>(</sup>۱) هود: ۲

الخامسة : أن تمتنع المرأة لتعززها ومبالغتها في النظافة، والتحرز من الطلق والنفاس والرضاع . وكان ذلك عادة نساء الخوارج لمبالغتهن في استعال المياه، حتى كن يقضين صلوات أبام الحيض ، ولا يدخلن الخلاء إلا عراة فهذه بدعة تخالف السنة ، فهى نية فاسدة . واستأذنت واحدة منهن على عائشة رضى الله عنها لما قدمت البصرة ، فلم تأذن لها ، فيكون القصد هو الفاسد دون منع الولادة

فان قلت: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (١) و مَن تَرَكَ النَّكَاحَ مَخَافَةَ الْمِيَالِ فَلَيْسَ منًا ثلاثًا \* قلتُ فالعزل كترك النكاح، وقوله ليس منا أي ليس موافقًا لنا على سنتنا وطريقتنا، وسنتنا فعل الافضل

· فان قلت: فقند قال صلى الله عليه وسلم (٢) في العزل « ذَاكَ الوَّادُ الَّهُ فِي وَقَرَأَ ( وَإِذَا الْمَا وَقُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَقُ اللهُ السَّمِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَقُولُهُ الوَّادُ الخُولِيُ الشَّمِ اللهُ الخُولُ ، وذلك يوجب كراهة لاتحريما وقوله الوَّادُ الخِيْ ، وذلك يوجب كراهة لاتحريما

فان قلت: فقد قال ابن عباس ، العزل هو الوأد الاصغر ، فان المنسوع وجوده به هو المؤودة الصغرى ، قلنا هذا قياس منه لدفع الوجود على قطمه ، وهو قياس صفيف ، ولذلك أنكره عليه على رضى الله عنه لما سممه ، وقال لا تكون ، و ، وودة إلا بعد سبع ، أى بعد الاخرى سبعة أطوار ، و قلا الآية الواردة فى أطوار الخلقة ، وهى قوله تعالى ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلًا لَهُ مِنْ طِينٍ . ثُمَّ جَمَلْنَاهُ أَنْطُفَةً فى قَرَّار مَكَيْنٍ (٢٠) الى قوله ( ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ الْإِنْسَانَ مِنْ سُلًا لَهُ مِنْ طِينٍ . ثُمَّ تلا قوله تعالى فى الآية ( وَإِذَا اللّووْدَةُ سُئِلَتُ ) خَلْقًا آخرً ) أى نفخنا فيه الروح . ثم تلا قوله تعالى فى الآية ( وَإِذَا اللّووْدَةُ سُئِلَتُ ) واذا نظرت الى ما قدمناه فى طريق القياس والاعتبار ، ظهر لك تفاوت منصب على وابن عباس رضى الله عنهما فى الغوص على المدانى ودرك العلوم

حديث أبى هريرة سنل عن العزل قفيل ان اليهود تزعم أنها الوءوده الصغرى ففال كذبت بهود قال البهيق رواة الاباحة أكثر وأحفظ

<sup>(</sup>١) حديث : من ترك النكاح عنافة العيال فليس منا: تقدم في أولالنكاح

<sup>(</sup>٣) حديث : قال النبي صلى آلله عليه وسلم فى العزل ذلك الواد الحنى : مسلم من حديث جدامة بنت وهب (٣) أحاديث : المحة العزل مسلم من حديث أبى سعيد انهم سألوه عن العزل فقال لا عليسكم أن لاتفعلوه ورواه النسائى من حديث أبى صرمة ولله يخين من حديث جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا وللنسائى من

<sup>(</sup>١) التيكوير: ٨ (٢) المؤمنون: ١٢-١٣-١٤

الحادي عشر: في آداب الولادة وهي خمسة : ــ

الأول أن لا يكثر فرحه بالذكر ، وحزنه بالأنبى . فانه لا يدرى الحيرة له في أيهما . فكم من صاحب ابن يتمنى أن يكون بنتا . بل السلامة منهن أكثر ، والثواب فيهن أجزل ، قال صلى الله عليه وسلم (١) « مَنْ كَانَ لَهُ ابْنَة فَا حَبِّنَ تَاحِيبَا وَعَدَّاهَا فَأَحْسَنَ تَادِيبَهَا وَعَدَّاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءِهَا وَأَسْبَعَ اللهُ عَلَيْهِ كَانَتْ لَهُ مَيْمَنَة وَمَيْسَرَة مِنَ النّادِ غِذَاءِهَا وَأَسْبَعَ اللهُ عَلَيْهِ كَانَتْ لَهُ مَيْمَنَة وَمَيْسَرَة مِنَ النّادِ غِذَاءِهَا وَأَسْبَعَ اللهُ عَلَيْهِ كَانَتْ لَهُ مَيْمَنَة وَمَيْسَرَة مِنَ النّادِ إِلَى الجُنّة به وقال ابن عباس رضى الله عنهما ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) « مَا مِنْ أَحَدِ يُدُرِكُ ابْنَدَيْنِ فَيْحُسنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ إِلاَّ أَدْخَلَتَاهُ الجُنَّة ، وقال أنس قال رسول الله عليه وسلم (١) « مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَتَانِ أَوْ أَخْتَانِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِمَا مَاصَحِبَتَاهُ اللهُ عليه وسلم (١) مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَتَانِ أَوْ أَخْتَانِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِمَا مَاصَحِبَتَاهُ اللهُ عليه وسلم (١) و مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَتَانِ أَوْ أَخْتَانِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِمَا مَاصَحِبَتَاهُ ابْنَتَانِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِمَا مَاصَحِبَتَاهُ ابْنَتَانِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِمَا مَاصَحِبَتَاهُ ابْنَتَانِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِمَا مَاصَحِبَتَاهُ ابْنَتَانِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِمَا مَاصَحِبَتَاهُ اللهُ عليه وسلم (١) و مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَتَانِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِمَا مَاصَحِبَتَاهُ اللهُ عليه وسلم (١) و مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَتَانِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِمَا مَاصَحِبَتَاهُ اللهُ عليه وسلم (١)

<sup>(</sup>۱) حدیث جابر المتفق علیه فی الصحیحین کنا نعزل علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم علم ینهناهو کا ذکر متفق علیه الا أن قوله فلم ینهنا انفرد بها مسلم

<sup>(</sup>٣) حديث جابر ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان لى جارية وهي خادمنا وساقيتنا فى النخل وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل فقال اعزل عنها ان شئت ــ الحديث: ذكر المصنف أندفى السحيحين وليس كذلك وانما انفرد به مسلم

 <sup>(</sup>٣) حدیث : من کانت له ابنة فأدبها وأحسن أدبها وغذاها فأحسن غذاءها الحدیث: الطبرای فی السکبیر
 والخرائطی فی مکارم الاخلاق من حدیث ابن مسعود بسند ضعیف

<sup>(</sup>٤) حديث ابن عباس ما من أحد يدرك ابنتين فيحسن اليهما ما صحبتاء الا أدخلتاه الجنة ابن ماجة والحاكم وقال صحيح الاسناد

<sup>(</sup>٥) حديث أنس من كانت له ابنتان أو أختان فاحسن اليهما ما صحبتاء كنت أنا وهو فى الجنة كهانين الحديث الخرائطي في مكارم الاخلاق بسند ضعيف ورواه الترمذي بلفظ من عال جاريتين وقال حسن غريب

كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الجُنَّةِ كَهَاتَيْنِ » وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) « مَنْ خَرَجَ إِلَى سُوق مِنْ أَسُواقِ النَّسُلِمِينَ فَاشْتَرَى شَيْئًا فَحَبَمَلَهُ إِلَى يَبْتِهِ فَخَصَّ بِهِ الْإِنَاثَ مُونَ الله كُونَ الله كُورِ نَظْرَ الله إِلَيْهِ ، وَمَنْ نَظَرَ الله إِلَيْهِ مَ وَعَنْ أُنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) « مَنْ حَمَلَ مُلافة مِنَ السُّوقِ إِلَى عِيَالِهِ فَكَأَ يُّمَا حَلَ إِلَيْهِمْ صَدَ قَةً مَنْ السُّوقِ إِلَى عِيَالِهِ فَكَأَ يُمَا حَلَ إِلَيْهِمْ صَدَ قَةً مَنْ يَضَمَهَا فِيهِمْ وَلَيْبُدُأُ بِالْإِنَاثِ قَبْلَ الله كُورِ فَا نَهُ مَنْ فَرَّحَ أَنْهَى فَكَأَ يُمَا بَكَى مِن خَشْيَةِ عَرَّمَ الله بَدَنَهُ عَلَى النَّارِ » وقال أبو هريرة قال صلى خَشْيَة الله وَمَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَتِه حَرَّمَ الله بَدَنَهُ عَلَى النَّارِ » وقال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم (٢) « مَنْ كَانَتْ لَهُ مَلاثُ بَنَاتٍ أَوْ أَخُواتٍ فَصَبَرَ عَلَى لا أُورُونِ وَمَنْ الله عَلَيْهِ وسلم (٢) « مَنْ كَانَتْ لَهُ مَلاثُ بَمَاتٍ أَوْ أَخُواتٍ فَصَبَرَ عَلَى لا أُورُونِ وَمَنْ الله عَلَيْهِ والله والمَدة؟ والله والمَدة ؟ فقال «وَوَاحِدَةٌ »

الأدب الثانى: أن يؤذن في أذن الولد، روى رافع عن أبيه قال، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم (۱) قدأذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة رضى الله عنها. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم (۱) أنه قال « مَنْ وُلِدَ اللهُ مَوْلُودٌ فَأَذْنَ فِي أَذُنهِ النَّهُ فَي وَأَوْلَهُ فِي أَذُنهِ النَّهُ فَي وَأَوْلَهُ النَّهُ الْمُهُ وَلُودٌ فَأَذْنَ فِي أَذُنهِ النَّهُ فَي وَأَوْلَهُ النَّهُ الْمُهُ وَاللَّهُ النَّهُ الْمُهُ وَلُودٌ فَأَذْنَ فِي أَذُنهِ النَّهُ فَي أَذُنهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>۱) حديث أنس من خرج الى سوق من أسواق المسلمين فاشـــترى شيئًا فحمله الى بيته فحس به الاناث دون الذكور نظر الله اليه ومن نظر الله اليه لم يعذبه ؛ الحرائطي يسند ضعيف

<sup>(</sup>٢) حديث أنس من حمل طرفة من السوق الى عياله فكأنما حمل اليهم سدقة؛ الحرائطي بسند ضعيف جدا وابن عدى في الـكامل وقال ابن الجوزي حديث موضوع

<sup>(</sup>٣) حديث أى هريرة من كانت له ثلاث بنات أو اخوات فصبر على لأوائهن ؛الحديث الحرائطي واللفط أو والما كم ولم يقل أو اخوات وقال صحيح الاسناد

<sup>(</sup>٤) حديث أنى رافع رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمه: أحمد واللفظ له وأبو داود والترمذي وصححه الا أنهما قالا الحسن مكبرا وضعفه ابن القطاني

<sup>(</sup>٥) حديث : من ولدله مولود وأذن في أذنه اليمني وأقام في أذنه اليسرى رفعت عنه أم الصبيان: أبو يعلى الموصلي وابن السني في اليوم والليلة والبيرق في شعب الايمان من حديث الحسين بن على بسند ضعيف

<sup>(</sup>٦) حديث: الحتان في اليوم السابع: الطبراني في الصغير من حديث جابر بسند ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عتى عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام واسناده ضعيف واختلف في اسناده فقيل عبد الملك بن ابراهيم بن زهير عن أبيه عن جده

الأدب الثالث: أن تسميه اسها حسنا فذلك من حق الولد وقال صلى الله عليه وسلم (۱) و إذَا سَمَّنيُّم فَمَبَّدُوا وقال عليه الصلاة والسلام (۲) و أَحَبُ الْأَسْهَاء إلى الله عَبْدُ الله وَعَبْدُ الله وَعَلْد مَن عَ وقال (۱) وسَمُوا بِاسْمِي وَلَا تُكَنُّوا بِكُنْيَتِي، قال العلماء ، كانذلك في عصره صلى الله عليه وسلم اذكان ينادى يا أبا القاسم . والآن فلا بأس . نم لا يجمع بين اسمه وكنيته وقد قال صلى الله عليه وسلم (۱) و لا تجمع و الآن فلا بأس . نم لا يجمع بين اسمه وكنيته في حياته . وتسمى رجل أبا عيسى القال عليه السلام (۱) و إن عيسى لا أب له عيكره ذلك والسقط ينبنى أن يسمى . قال عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية ، بلغنى ان السقط يصرخ يوم القيامة وراء أبيه ، فيقول أنت صيعتنى وتركتنى لا اسم لى . فقال عمر بن عبد العزيز ومارة ، وطلحة ، وعتبة .

وقال صلى الله عليه وسلم ( " ﴿ إِنْ كُمْ تَدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةَ بِاسْمَا يُكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَا يُكُمْ • فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ » ومن كان له اسم يكره يستحب تبديله. أبدل رسول الله صلى الله عليه وسلم (٧) اسم العاص بعبد الله . وكان اسم زينب برة فقال عليه السلام (٨) « تُزَكِّ نَفْسَهَا »

<sup>(</sup>۱) حدیث : اذا سمیتم فعیدوا :الطبرانی من حـدیث عبد الملك بن أبی زهیر عن أبیه معاذ وصحح اسناده والبهیتی من حدیث عائشه

<sup>(</sup>٢) حديث : أحب الاسهاء الى الله عبد الله وعبد الرحمن : مسلم من حديث ابن عمر

<sup>(</sup>٣) حديث : سموا باسمي ولاتكنوا بكنيتي : متفق عليه من حديث جابر وفي لفظ تسموا

<sup>(</sup>٤) حدیث ؛ لانجمعوا بین اسمی و کنیق :أحمد و ابن حبان من حدیث أبی هر برة ولأبی داود و الترمذی و دیشت اسمی و حسنه و ابن حبان من حدیث جابر من سمی باسمی فلایتکنی بکنیتی و من تکنی بکنیتی فلایتسمی باسمی

<sup>(</sup>ه) حدیث : ان عیسی لا أب له: ابو عمر التوقائی فی کتاب معاشرة الأهلین من حسدیث ابن عمر بسند ضعیف منعیف ولأبی داودأن عمرضرب ابناله تکنی أبا عیسی وأنکر علی المفیرة بن شعبة تکنیه بأبی عیسی فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم کنانی واسناده صحیح

<sup>(</sup>٣) حديث : انكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم واسماء آبائكم فأحسنوا اسماءكم : ابو داود من حديث ابى الدرداء قال النووى باسناد جيد وقال البيهتي انه مرسل

<sup>(</sup>٧) حدیث : بدل رسول الله صلی الله علیه وسلم اسم العاص بعبد الله :رواه البیهتی من حدیث عبدالله ابن الحدیث عبدالله ابن الحرث بن جزء الزبیدی بسند صحیح

<sup>(</sup>٨) حديث : قال صلى الله عليه وسلم لزينب وكان اسمها برة تزكى نفسها فسهاها زينب : متفق عليه من حديث أبي هر برة

فسهاهازينب وكذلك وردالنهى في تسمية (۱) أفلح و يسارو نافع و بركة لا نه يقال أثم بركة فيقال لا .

الرابع : العقيقة عن الذكر بشاتين ، وعن الانثى بشاة . ولا بأس بالشاة ذكراكان أو أثني . وروت عائشة رضى الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (۲) أمر في الغلام أن يعق بشاتين مكافئتين ، وفي الجارية بشاة . وروى (۳) أنه عنى عن الحسن بشاة . وهذا رخصة في الاقتصار على واحدة . وقال صلى الله عليه وسلم (۱) « مَعَ الفُلاَم عَقيقتُهُ كُأُهُ رِيقُوا عَنْهُ دُمّا وَأُمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى ،

ومن السنة أن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة . فقدورد فيه خبر إنه عليه السلام (م) أمر فاطمة رضى الله عنها يوم سابع حسين ، أن تحلق شعره ، وتتصدق بزنة شعره فضة . قالت عائشة رضى الله عنها لا يكسر للعقيقة عظم

الخامس: أن يحنكه بتمرة أو حلاوة . وروى عن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما قالت ، (٥) ولدت عبد الله بن الزبير بقباء ، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوضعته في حجره ، ثم دعا بتمرة فضفها ، ثم تفل في فيه . فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم حنكه بتمرة ، ثم دعا له ، وبرك عليه ، وكان أول مولود ولد في الاسلام ، ففرحوا به فرحا شديدا ، لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحر تكم فلا يولد لكم .

 <sup>(</sup>٣) حديث : عائشة أمر في الغلام بشاتين مكافئتين وفي الجارية بشاة : أترمذي وصححه
 (٣) حديث : عد عن الحيد شاة الترمذي من حديث على و قال لهم اسناده عنصل قوه

<sup>(</sup>٣) حديث : عق عن الحسن بشاة الترمذي من حديث على وقال ليس اسناده بمتصل ووسله الحاكم إلا أنه قال حسين ورواه أبو داود من حديث ابن عباس إلا أنه قال كبشا

<sup>(</sup>٤) حديث : مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دماو أميطوا عنه الأذى: البخارى من حديث سلمان بن عامر الضي

<sup>. (</sup>٥) حديث : أمر فاطمة يوم سابع حسين أن يحلق شعره ويتصدق بزنة شعره فضة : الحاكم وصححه مبن حديث على وهو عند الترمذي منقطع بلفظ حسن وقال ليس اسناده بمتصل ورواه احمد من حديث أبي رافع ال

<sup>(</sup>٦) حديث أماء ولدت عبد الله بن الزبير بقباء ثم أنت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمضغهاء ثم تفل في فيه الحديث متفق عليه

الثانى عشر: فى الطلاق. وليعلم أنه مباح، ولكنه أبغض المباحات الى الله تعالى، وانما يكون مباحا اذا لم يكن فيه إيذاء بالباطل. ومهما طلقها فقد آذاها. ولا يباح إيذاء الفير الا بحناية من جانبها، أو بضرورة من جانبها قال الله تعالى ( قَإِنْ أَطَفْنَكُمْ فَلاَ تَبْفُوا عَلَيْهِنَّ سَيلاً ) أى لا تطلبوا حيلة للفراق. وان كرهها أبوه فليطلقها. قال ابن عمر رضى الله عنهما وانكن تحتى امرأة أحبها، وكان أبي يكرهها ويأمرني بطلاقها. فراجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « يَا ابْنَ مُحرَ طَلِّقِ امْرَأَتُكَ » فهذا يدل على أن حق الوالد مقدم، ولكن والد يكرهها لا نفرض فاسد مثل عمر. ومهما آذت زوجها وبذت على أهله فهى جانية. وكذلك مهما كانت سيئة الخلق، أو فاسدة الدين. قال ابن مسمود فى قوله تعالى (وَلاَ يَخْرُجُنَ وَلَا الله على المدة، ولكن تَنبيه على المقصود

وان كان الأذى من الزوج فلها أن تفتدى ببذل مال ، ويكره للرجل أن يأخذ منها أكثر مما أعطى ، فان ذلك إجحاف بها وتحامل عليها ، وتجارة على البضع . قال تعالى (فكر جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَ افْتَدَتْ بِهِ ) فرد ما أخذته فما دونه لائق بالفداء . فان سألت الطلاق بغير ما بأس فهى آئمة . قال صلى الله عليه وسلم " «أَيْمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقهَا مِن غَيْرِ مَا بأس لَمْ تَرُحْ رَائِحَة آلَجُنّة ، وفي لفظ آخر « فَالَجُنّة عَلَيْهَا حَرَام " » وفي لفظ آخر « فَالْجُنّة عَلَيْهَا حَرَام " » وفي لفظ آخر أنه عليه السلام (") قال د الْمُخْتَلِمَاتُ هُنَّ الْمُنَا فِقَاتُ "

ثم ليراع الزوج فى الطلاق أربعة أمور

الاول: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ، فإن الطلاق في الحيض أو الطهر الذي جامع

<sup>(</sup>۱) حدیث : ابن عمر کانت تحتی امرأة احبها وکان أبی یعکرهها فأمرنی بطلاقها ــ الحدیث أصحاب السنن قال ت حسن سحیح

 <sup>(</sup>۲) حدیث : آیما امرأة سألت زوجها طلاقها من غیر ما بأس لم ترح رائحة الجنة و فی لفظ فالجنة علیها حرام
 آبو داود والترمذی وحسنه و ابن ماجه و ابن حبان من خدیث ثوبان.

<sup>(</sup>٣) حديث : المختلفات هن المنافقات :النسائى من حديث الى هريرة وقال لم يسمع الحسن من ابى هريرة قال ومع هذا لم أسمع إلا من حديث أبى هريرة قلب رواء الطبرانى من حديث عقمة ابن عامر بسند ضعيف

فيه بدعى حرام ، وان كان واقعاً ، لما فيه من تطويل المدة عليها . فان فعل ذلك فليراجعها . 

(۱) طلق ابن عمر زوجته في الحيض ، فقال صلى الله عليه وسلم لمعر و مروه فليراجعها حقى 
تعلقر أثم تَحيض ثم تطهر مرام إلى الله المرابعة المرين ، لئلا يكون مقصود الرجعة الطلاق فقط 
لها النساء . وأعا أمره بالصبر بعد الرجعة طهرين ، لئلا يكون مقصود الرجعة الطلاق فقط 
الثاني : أن يقتصر على طلقة واحدة ، فلا يجمع بين الثلاث ، لأن الطلقة الواحدة بعد 
العدة تغيد المقصود ، ويستفيد بها الرجعة ان ندم في المدة . وتجديد النكاح ان أراد بعد المدة 
واذا طلق ثلاثا ربا ندم ، فيحتاج الى أن يتزوجها علل ، والى الصبرمدة . وعقد المحال منهي 
عنه . ويكون هو الساعى فيه . ثم يكون قلبه معلقا بزوجة النيرو تطليقه ، أعنى زوجة الحال 
بعد ان زوج منه . ثم يورث ذلك تنفيرا من الزوجة . وكل ذلك ثمرة الجع . وفي الواحدة 
كفاية في المقصود من غير محذور . ولست أقول الجع حرام ، ولكنه مكروه بهذه الماني 
وأعنى بالكراهة تركه النظر لنفسه

الثالث: ان يتلطف في التعالى بتطليقها من غير تعنيف واستخفاف ، وتطييب قلبها بهدية على سبيل الإمتاع والجبر لما فجعها به من أذى الفراق. قال تعالى (وَمَتُّمُوهُنَّ (١)) وذلك واجب مهما لم يسم لها مهر في أصل النكاح . كان الحسن بن على رضى الله عنهما مطلاقا ومنكاما ووجه ذات يوم بعض أصما به لطلاق امرأتين من نسائه ، وقال قل لهما اعتدا ، وأمره ان يدفع الى كل واحدة عشرة آلاف دره . ففعل . فلما رجع اليه ، قال ماذا فعلتا ؟ وأمره ان يدفع الى كل واحدة عشرة آلاف دره . ففعل . فلما رجع اليه ، قال ماذا فعلتا ؟ قال أما احداهما فنكست رأسها و تنكست ، وأما الأخرى فبكت وانتحبت ، ومحميها تقول متاع قليل من حبيب مفارق . فأطرق الحسن و ترحم لها ، وقال لو كنت مراجعا امرأة بعد ما فارقها لراجمتها .

ودخل الحسن ذات يوم على عبد الرحمن بن الجرث بن هشام فقيه المدينة ورئيسها ، ولم يكن له بالمدينة نظير ، وبه ضربت المثل عائشة رضى الله عنها حيث قالت، لو لمأسرمسيرى ذلك ، لكان أحب الى من أن يكون لى ستة عشر ذكراً من رسول الله صلى الله عليه وسلم،

<sup>(</sup>۱) حدیث : طلق آبن عمر زوجته فی الحیض فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لعمر مره فلیراجها الحدیث متفق علیه من حدیث ابن عمر (۱) البقرة : ۲۳۹

مثل عبد الرحمن بن الحرث بن هشام . فدخل عليه الحسن في يبته ، فعظمه عبد الرحمن وأجلسه في عبلسه ، وقال ، ألا أرسلت الى فكنت أجيئك ؟ فقال الحاجة لنا : قال وما هي ؟ قال جئتك خاطبا ابنتك . فأطرق عبد الرحمن ثم رفع رأسه وقال ، والله ما على وجه الأرض أحديم عليها أعز على منك ، ولكنك تعلم ان ابنتي بضعة منى ، يسوه في ماساءها ، ويسر في ماسر هاو أنت مطلاق ، فأخاف ان تطلقها . وان فعلت خشيت أن يتغير قلي في عبتك ، وأكره ان يتغير قلي عليك ، فأنت بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فان شرطت أن لا تطلقها زوجتك فسكت الحسن وقام وخرج . وقال بعض أهل بيته ، سمعته وهو يمشى و يقول ، ما أراد عبد الرحمن فسكت الحسن وقام وخرج . وقال بعض أهل بيته ، سمعته وهو يمشى و يقول ، ما أراد عبد الرحمن الا ان يجمل ابنته طوقا في عنق . وكان على رضى الله عنه يضجر من كثرة تطليقه ، فكان متذر منه على المنبر و يقول في خطبته : ان حسنا مطلاقا فلا تنكحوه حتى قام رجل من متدر منه قال : والله يأمير المؤمنين لننكحنه ما شاء ، فان أحب أمسك ، وان شاء ترك فسر ذلك عليا وقال :

لو كنت بوابا على باب جنة « لقلت لهمدان ادخلى بسلام وهذا تنبيه على أن من طمن فى حبيبه من أهل وولد بنوع حياء ، فلا ينبغى أن يوافق عليه فهذه الموافقة قبيعة . بل الأدب المخالفة ما أمكن ، فان ذلك أسر لقلبه ، وأوفق لباطن دائه والقصد من هذا بيان ان الطبلاق مباح . وقد وعد الله الننى فى الفراق والنكاح جيماً

فقال (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِجِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فَقَرَاء يُعْنِيمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) وقال سبحانه وتعالى (وَإِنْ يَتَفَرَّفَا يُعْنِ اللهُ كُلاَ مِنْ سَمَتِهِ)

الرابع: ان لایفشی سرها لا فی الطلاق ولا عند النكاح . فقد ورد (۱) فی افشاء سر النساء فی الحبر الصحیح وعید عظیم . ویروی عن بعض الصالحین أنه أراد طلاق امرأة و فقیل له ما الذی یریبك فیها ؟ فقال العاقل لایهتك ستر امرأته . فلما طلقها قیل له لم طاقها ؟ فقال مالی ولامرأة غیری ؟ فهذا بیان ما علی الزوح

<sup>(</sup>۱) حديث الوعيد في افشاء سر المرأة :مسلمين حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته وتفضى اليه ثم يفشي سرها

<sup>(</sup>١) التور: ٢٣ (٢) النساء: ١٣

## القسم الثانى

## ﴿ من هذا الباب النظر في حقوق الزوج عليها ﴾

والقول الشافي فيه ، ان النكاح نوع رق . فهي رقيقة له . فعليها طاعة الزوج مطلقافي كل ماطلب منها في نفسها ، مما لا مصية فيه . وقد ورد في تعظيم حتى الزوج عليها أخبار كثيرة . قال صلى الله عليه وسلم (۱) « أَ يُمَا امْرَأَة مَانَتْ وَزَوْجُهَاعَهُما رَاضٍ دَخَلَتِ الْجُنّة » كثيرة . قال صلى الله عليه وسلم (۱) « أَ يُمَا امْرَأَته ان لاتنزل من العلو الى السفل . وكان (۲) وكان رجل قد خرج الى سفر ، وعهد الى امرأته ان لاتنزل من العلو الى السفل . وكان أبوها في الأسفل فرض ، فأرسلت المرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذن في النزول الى أبيها . فقال صلى الله عليه وسلم « أطيعي زَوْجَك ، فات . فاستأمرته ، فقال « أطيعي زَوْجَك » فات . فاستأمرته ، فقال « أطيعي زَوْجَك » فات . فاستأمرته ، فقال قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها .

وقال صلى الله عليه وسلم (٢) « إذا صلّت الْمَرْأَةُ خَسْمًا ، وَصَامَت شَهْرَهَا وَ مَفْظَت فَرْجَهَا ، وَأَطَاعَت زَوْجَهَا ، دَخَلَت جَنَّة رَبَّهَا ، وأَصَاف طاعة الزوج الى مبانى الاسلام . وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) النساء فقال «حَامِلاَتْ وَالِدَاتُ مُرْصِيْعاتُ رَحِيَاتُ إِنَّ وَذَكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذْ وَاجِهِنَّ دَخَلَ مُصَلِّيَا نِهِنَّ اللهَّنَة ، وقال صلى الله عليه وسلم إذا هُ لا مُكْرُ أَهْلِهَا النَّسَاء ، فقلن لم يارسول الله ؟ قال « يُكثّرُنَ اللَّمْنَ وَ يَسَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ ، يعنى الزوج المعاشر

<sup>(</sup>١) حديث أيماامر أةماتت وزوجهار اضعنها دخلت الجنة : الترمذي وقال حسن غريب وابن ماجه من جديث أم سلمة

 <sup>(</sup>۲) حديث : كان رجل خرج الى سفر وعهد الى امرأته أن لا تنزل من العاو الى السفل وكان أبوها فى السفل
 (۲) حديث أنس بسند ضعيف الا أنه قال غفر لأبيها .

<sup>(</sup>٣) حديث : اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها : الحديث ابن حبان من حديث أبى هريرة

<sup>(</sup>٤) حدیث : ذکر النساء فقال حاملات والدات مرضعات : الحدیث ابن ماجه والحاکم و صححه من حدیث أبی امامة دون قوله مرضعات و هی عند الطبرانی فی الصغیر

<sup>(</sup>٥) حديث اطلعت في النار فاذا أكثر اهلها النساء : الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس

وفى خبر آخر (١) « اطَّلَمْت في الجُنَّةِ فَإِذَا أَقَلُ أَهْلِهَا النِّسَاءَ فَقُلْتُ أَيْنَ النِّسَاءَ؟ قَالَ تَشَعَلَهُنَّ النِّسَاءَ وَقُلْتُ أَيْنَ النِّسَاءَ؟ قَالَ تَشَعَلَهُنَّ الْأَحْرَانِ الدِّهْرَانِ الدِّهْرَانِ الدِّهْرَانِ الدِّهْرَانِ عَنَى الحلى ومصبغات الثياب

وقالت عائشة رضى الله عنها أنت فتاة الى النبي صلى الله عليه وسلم (٢) فقالت بارسول الله الني فتاة اخطب فاكره النزويج ، فماحق الزوج على المرأة ؟قال « لَوْ كَانَ مِنْ فَرْقِهِ إِلَى قَدَمِهِ صَدِيدٌ فَلَمَ سَتُهُ مَا أَدَّتْ شُكرُهُ » قالت أفلا أنزوج ؟قال « بَلَى تَزَوَّجِي فَإِ نَهُ خَيْرٌ » قال ابن عباس أنت امرأة من خشم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) فقالت ، انى امرأة أيم وأريد أن أنروج فما حق الزوج ؟ قال «إن من حق الزوج على الروجة إذا أرادها فراودها نكى نفسرا أنووج فعا حق الزوج ؟ قال «إن من حق الزوج على الروجة إذا أرادها فراودها نكى نفسرا فعملت وهي على ظهر بعير لا تمنعه ، ومن حقه أن لا تعموم تطوعاً إلا بإذ به فإن فعملت ذلك كان الوزد عملية إلا بإذ به فإن فعملت خلك كان الوزد عملية أو تتوب وقال ملى الله عليه وسلم «(١) كو أمر تأحداً أن كسنجة لأحد خرجة المنافقة المن

<sup>(</sup>١) حديث اطلعت في الجنة فاذا أقل أهلهاالنساءفقلت أين النساء قال شغلهن الأحمر ان الدهب والزعفر ان أحمد من حديث الى المأمة بسند ضيف وقال الحرير بدل الزعفر ان ولمسلم من حديث عزة الأشجعية ويل للنساء من الأحمرين الذهب والزعفر ان وسنده ضعيف

<sup>(</sup>y) حديث عائشة أتت فناة الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت بإنبى الله انى فتاة أخطب وانى أسكره النزويج فما حق الزوج على المرأة حالحديث الحاكم وصحح اسناده من حديث أبى هريرة دون قوله بلى فنزوجى فانه خير ولم أره من حديث عائشة

<sup>(</sup>٣) حديث ابن عمر أنت امرأة من خيم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت الى امرأة أيم واريد أن اتزوج فما حق الزوج الحديث البيهتي مقتصراً على شطر الحديث ورواه بتمامه من حديث ابن عمر وفيه ضعف

<sup>(</sup>٤) حدیث: او امرت احدا ان یسجد لأحد لأمرت الرأة ان تسجد أزوجها والواد لأبیه من عظم حقهما علیم الترمذی وابن حبان من حدیث ابی هریرة دون قوله والواد لأبیه فلم ارها و كذلك رواه ابو داود من حدیث قیس بنسمد وابن ماجه من حدیث عائشة وابن حبان من حدیث ابن ابی اوقی

لأَمَرُ ثُنَّ الْمُرْأَةُ أَنْ تَسْجُدَ لِرَوْجِيهِ آمِنْ عِظْم خَقِيهِ عَلَيْهَا» وقال صلى الله عليه وسلم « (اأ أَوْرَبُ مَا تَكُونُ الْمُرْأَةُ مُنِ وَجِه رَبِهَا إِذَا كَانَتْ فَى قَدْرِ بَيْتِهَا وَإِنَّ صَلاَتَهَا فِي صَدْنِ دَارِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي صَدْنِ دَارِهَا وَصَلاَتَهَا فِي عَدْءَمَا مَنْ صَلاَتِهَا فِي صَدْنِ دَارِهَا وَصَلاَتَهَا فِي عَدْءَمَا مَنْ صَلاَتِهَا فِي الْمُرْاقِيةِ السلام (١٠ والْحَدْع بِيت فِي بِيت وذلك السّر ولذلك قال عليه السلام (١٠ والْمَرْأَةُ عَدْرَاتِهَا وَالْمَرْأَةُ عَدْرَاتِهَا وَالْحَدْع بِيت فِي بِيت وَذلك السّر ولذلك قال عليه السلام (١٠ والْحَدْع بِيت في بِيت وذلك السّر ولذلك قال عليه السلام (١٠ والْمَرْأَةُ عَدْرُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَرْ أَوْ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَالْمَرْ فَهَا السّيطَانُ » وقال أيضًا (١) «المُرْأَةِ عَشْرُ عُورَاتِ فَا ذَا نَرُوّ جَت عَوْرَاتِ فَا ذَا فَرَاتِ » وقاحِدةً فإذا مَا تَتْ سَتَرَ الْقَابُ المَشْرَ عَوْرَاتِ »

فحقوق الزوج على الزوجة كثيرة ، وأهمها أمران ، احدهما الصيانة والستر . والآخر ترك المطالبة مما وراء الحاجة ، والتعفف عن كسبه اذا كان حراما . وهكذا كانت عادة النساء في السلف . كان الرجل اذا خرج من منزله تقول له امرأته أو ابنته : اباك وكسب الحرام، فأنا نصبر على الجوع والضر ولانصبر على النار . وم رجل من السلف بالسفر ، فكره جيرانه سفره ، فقالوا لزوجته لم ترضين بسفره ولم يدع لك نققة ؟ فقالت زوجي منذ عرفته عرفته أكالا وماعرفته رزاقا ، ولي رب رزاق ، يذهب الاكال و يبتى الرزاق

وخطبت رابعة بنت اسماعيل أحمد بن ابى الحوارى ، فكره ذلك لما كان فيه من العبادة وقال لها والله مالى همة فى النساء لشغلى بحالى ، فقالت انى لأشغل بحالى منك و ومالى شهوة ولكن ورثت مالا جزيلا من زوجى ، فاردت ان تنفقه على اخوانك ، وأعرف بك السالحين ، فيكون لى طريقا الى الله عز وجل ، فقال حتى استأذن أستاذى ، فرجع الى أبى سلمان الدارانى ، قال وكان ينهانى عن التزويج ، ويقول ما تزوج أحد من أصمابنا الاتغير . فلما سمم كلامها قال تزوج بها ، فانها ولية لله ، هذا كلام الصديقين . قال فتزوجها ، فكان

<sup>(</sup>۱) حدیث:اقرب ماتکون المرأة من ربها اذا کانت فی قعر بیتها فان صلاتها فی سحن دارها افضل من صلاتها فی السجد الحدیث ابن حبان من حدیث ابن مسعود بأول الحدیث دون آخره و آخره رواه أبو داود مختصرا من حدیثه دون ذکر سمن الدار ورواه البیهتی من حدیث عائشة بلفظ ولأن تعملی فی الدار خیر لها من ان تصلی فی المسجد واسناده حسن ولابن حبان من حدیث ام حمید نحوه

<sup>(</sup>۲) حدیث المرأة عورة فاذاخرجت استئر فهاالشیطان الترمذی و قال حسن محیح و ابن حبان من حدیث ابن مسعود (۲) حدیث المرأة عشر عورات فاذا تزوجت ستر الزوج عورة الحدیث الحافظ ابو بکر محمد بن عمر المجابی فی تاریخ الطالبین من حدیث علی بسند ضعیف و للطبرانی فی الصغیر من حدیث ابن عباس للمرأة ستران قبل و ماهما قال الروح و القبر

فى منزلناكن من جص، ففنى من غسل أيدى المستعجلين للخروج بعد الاكل، فضلا عمن غسل بالاشينان. قال وتزوجت عليها ثلاث نسوة، فكانت تطعمى الطيبات، وتطيبني و تقول اذهب بنشاطك وقوتك الى أزواجك. وكانت رابعة هذه تشبه فى أهل الشام برابعة العدوية بالبصرة.

ومن الواجبات عليها أن لا تفرط في ماله ، بل تحفظه عليه . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) ه لَا يَحِلُ لَهَا أَنْ تُطْمِمَ مِنْ يَدْيِهِ إِلاَّ بِإِذْ بِهِ إِلَّا الرَّطْبَ مِنَ الطَّمَامِ الَّذِي يُحَافُ فَسَادُهُ فَإِنْ أَطْمَبَتْ عَنْ رِضَاهُ كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِهِ . وَإِنْ أَطْمَبَتْ بِغَيْرِ إِذْ بِهِ كَانَ لَهَ اللهُ عَنْ رَضَاهُ كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِهِ . وَإِنْ أَطْمَبَتْ بِغَيْرِ إِذْ بِهِ كَانَ لَهُ اللهُ عَنْ رَضَاهُ كَانَ لَهَ اللهُ عَنْ رَضَاهُ مَا مِثْلُ أَجْرِهِ . وَإِنْ أَطْمَبَتْ بِغَيْرِ إِذْ بِهِ كَانَ لَهُ اللهُ عَنْ رَضَاهُ مَا مِثْلُ أَجْرِهِ . وَإِنْ أَطْمَبَتْ اللهِ وَرُدُ »

ومن حتمها على الوالدين تعليمها حسن المعاشرة وآداب العشرة مع الزوج . كا روى ان أسماء بنت خارجة الفزارى قالت لا بنته عند التزوج : انك خرجت من العش الذى فيه درجت فصرت الى فراش لم تعرفيه ، وقرين لن تألفيه . فكونى له ارضا يكن لك سماء ، وكونى له مهادا يكن لك سماء ، وكونى له أمة يكن لك عبدا . لا تلحني به فيقلاك ، ولا تباعدى عنه فينساك ، ان دنا منك فاقر بى منه ، وان نأى فابعدى عنه ، واحفظى أنفه وسمعه وعينه ، فلا يشمن منك الاطيبا ، ولا يسمع الاحسنا ، ولا ينظر إلا جيلا

وقال رجل لزوجته :

خذى العفو منى تستديمى مودتى \* ولاتنطق فى سورتى حين أغضب ولا تنقرينى نقرك الدف مرة \* فانك لاتدرين كيف المغيب ولاتكثرى الشكوى فتذهب الهوى \* ويأباك قلبى والقاوب تقلب فانى رأيت الحب فى القلب والأذى \* اذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب فالقول الجامع فى آداب المرأة من غير تطويل ، أن تكون قاعدة فى قعر بيتها ، لازمة

<sup>(</sup>۱) حديث لا على لها أن تطعم من بيته إلا باذنه إلا الرطب من الطعام الحديث ابو داود الطيالسي والبيهتي من حديث ابن عمر في حديث فيه ولا تعطى من بيته شيئا إلا باذبه فان فعلت ذلك كان له الأجر وعليما الوزر ولأبي داود من حديث سعد قالت امرأة يارسول الله اناكل على آبائنا وابنائنا وازواجنا فما يحل لنا من اموالهم قال الرطب تأكلنه وتهدينه وصحح الدار قطني في العلل ان سعداً هذا رجل من الأنصار ليس ابن ابي وقاص واختاره ابن القطان ولمسلم من حديث عائشة اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما كبب

لغزلها ، لا يكثر صدودها واطلاعها ، قليلة الكلام لجيرانها ، لا تدخل عليهم الا في حال يوجب الدخول ، تحفظ بعلها في غيبته ، وتطلب مسرته في جميع أمورها ، ولا تخز به في نفسها وماله ولا تخرج من بيتها إلا باذنه ، فان خرجت باذنه فغضية في هيئة رثة ، تطلب المواضع الحالية دون الشدوارع والأسواق ، عترزة من اذ يسمع غريب صوتها ، أو يعرفها بشخصها ، لا تتمرف الى صديق بعلها في حاجاتها ، بل تتنكر على من تظن أنه يعرفها أو تعرفه ، همها صلاح شأنها ، و تدبير بيتها ، مقبلة على صلاتها وصيامها . وإذا استأذن صديق لبعلها على الباب وليس البعل حاضرا لم تستفتهم ، ولم تعاوده في الكلام ، غيرة على نفسها وبعلها ، وتكون قائمة من زوجها عا رزق الله ، و تقدم حقه على حق نفسها ، وحق سائر أقاربها ، متنظفة في نفسها ، مستعدة في الأحوال كلها المتمتع بها ان شاء ، مشفةة على أولادها ، حافظة الستر نفسها عليهم ، قصيرة اللسان عن سب الأولاد و مراجمة الزوج . وقد قال صلى الله عليه وسلم (۱) « حرّاً الله على الله عليه وسلم (۱) « حرّاً الله على الله عليه وسلم بنائها حرّاً الله على أنوا أومائوا » وقال صلى الله عليه وسلم (۱) « حرّاً الله على كل آذي "الجنة بنائها عبلى . غير أنو أنها أغرار أن ينه على الله عليه وسلم أنه وكان عندها يناكي لها فعسبرت عمرة على عربية على الله عليه وسلم (اله بنائه بنا

ومن آدابها أن لاتفاخر على الزوج بجالها ، ولانز درى زوجها لقبحه . فقد روى ان الاصممى قال ، دخلت البادية فاذا أنا بامرأة من أحسن الناس وجها ، تحت رجل من أقبح الناس وجها . فقلت لها ياهذه ، أترضين لنفسك أن تكونى تحت مثله ، فقالت يا هذا اسكت ، فقد أسأت في قولك . لعله أحسن فيا بينه وبين خالقه فجملني ثوا به ،أولعلى أسأت فيا بيني وبين خالق فجمله عقوبتي . أفلا أرضى بما رضى الله لى ا فاسكتنى . وقال الاصممى أحر وهي مختضبة ، وبيدها سبحة . فقلت ما أبعد هذا من هذا ا فقالت :

<sup>(</sup>١) حديث انا وامرأة سعفاء الحدين كهاتين الحديث ابوداود من حديث ابى مالك الأشجمى بسندضعيف (٢) حديث حرم الله على كل آدمى الجنة ان يدخل قبلى غير أنى ا نظر عن يمينى فاذا امرأة تبادرنى الى باب الجنة الحرائطي في مكارم الأخلاق من حديث ابى هريرة بسند ضعيف

# ولله منى جانب لا أضيعه \* ولاهو منى والبطالة جانب فعلمت انها امر أة صالحة لها زوج تنزين له

ومن آداب المرأة ملازمة الصلاح والانقباض فى غيبة زوجها ، والرجوع الى الله ب والإنبساط وأسباب اللذة فى حضور زوجها ، ولا ينبغى أن تؤذى زوجها بحال . روى عن معاذ ابن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) « لَا تُؤذِي امْرَأَةٌ ذَوْجَهَا فِي الذُّنيا اللهُ قَالَتُ ذَوْجَهَا فِي الذُّنيا اللهُ قَالَتُ ذَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْوِينِ لَا تُؤذِيهِ قَاتَلَكِ اللهُ فَإِنَّا هُو عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا »

ويماً يجب عليها من حقوق النكاح اذا مات عنها زوجها ، أن لا تحدعليه أكثر من أربعة أشهر وعشر ، و تتجنب الطيب والزينة في هذه المدة . قالت زينب بنبت أبي سلمة . دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى أبوها أبو سفيان بن حرب ، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره ، فدهنت به جارية ثم مست بعارضيهما ، ثم قالت : والله عليب فيه صفرة خلوق أو غيره ، فدهنت به جارية ثم مست بعارضيهما ، ثم قالت : والله مالى بالطيب من حاجة ، غير أبي سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم "" يقول « كايحيل مالى بالطيب من حاجة ، غير أبي سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يقول « كايحيل لامر أة تُوْمِن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر مِنْ تَلاتَة أياً م إلا على زور بج أربعة أشهر وعشرا ، ويلزمها لزوم مسكن النكاح الى آخر العدة ، وليس لها الانتقال الى أهاها ولا الخروج الا لضرورة .

ومن آدابها أن تقوم بكل خدمة فى الدار تقدر عليها . فقد روى عن أسهاء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما أنها قالت : (٦) تزوجنى الزبير ، وماله فى الارض من مال ولا مملوك ولاشىء غير فرسه و ناضحه ، فكنت أعلق فرسه وأكفيه ، وأنته وأسوسه ، وأدق النوى لناضحه وأعلفه ، وأستق الماء ، وأخرز غربه ، وأعجن ، وكنت أنقل النوى على رأسى من لناضحه وأعلفه ، وأستق الماء ، وأخرز غربه ، وأعجن ، وكنت أنقل النوى على رأسى من

<sup>(</sup>۱) حديث معاذ لاتؤذي امرأة زوجها فى الدنيا إلى قالتزوجنه من الحور العين لاتؤذيهـ الحديث الترمذي وقال حدن غريب وابن ماجه

 <sup>(</sup>۲) حدیث ام حبیبة لایحل لامرأه تؤمن بانه والیوم الآخر ان تحد علی میت أكثر من ثلاثة ایام زلاعلی
 زوج اربعة اشهر وعشرا متفق علیه

<sup>(</sup>٣) حديث اسماء تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال ولامماوك ولاشيء غير فرس وناضح فكنت اعلف فرسهـ الحديث متفق عليه

ثلثى فرسخ ، حتى أرسل الى أبو بكر بجارية ، فكفتنى سياسة الفرس . فكأ ما أعتقى . ولقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ومعه أصحابه ، والنوى على رأسى . فقال صلى الله عليه وسلم « اخ اخ لِيُنيخ نَاقَتَهُ وَيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ » فاستحييت أن أسير مع الرجال ، وذكرت الزبير وغيرته ، وكان أغير الناس . فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انى قد استحييت . فجئت الزبير ، فحصيت له ما جرى ، فقال والله لحملك النوى على رأسك أشد على من ركوبك معه .

# و المرابع المر

# والمدارمرازم

الحمد للهالمنفرد بالجلال في كبريائه وتماليه، المستحق للتحميدوالتقديس والتسبيح والتنزيل القائم بالمدل فيما يبرمه ويقضيه ، المتطول بالفضل فيما ينم به ويسديه ، المتكفل بحفظ عبده في جميع موارده ومجاريه ، المنهم عليه بما يزيد على مهمات مقاصده بل بما بني بأمانيه فهو الذي يرشده ويهديه ، وهو الذي يميته ويحييه ، وإذا مرض فهو يشفيه ، وإذا ضمف فهو يقويه، وهو الذي يوفقه للطاعة ويرتضيه، وهو الذي يطعمه ويسقيه، ويحفظه من الهلاك ويحميمه ويحرسه بالطمام والشراب عمما يهلك ويرديه، ويمكنه من القناعة بقليل القوت ويقربه حتى تضيق به مجارى الشيطانالذي يناويه ، ويكسر به شهوة النفس التي تماديه ، فيدفع شرها ثم يمبد ربه ويتقيه ، هذا بعد أن يوسع عليه ما يلتذ به ويشتهيه ، ويكثر عليه ما يهييج بواءته ويؤكددواعيه ، كل ذلك يمتحنه به ويبتليه ، فينظر كيف يؤثره على ما يهواه وينتحيه ؛ وكيف يحفظ أواص، وينتهى عن نواهيه ، ويواظب على طاعته وينزجر عن مماصيه . والصلاة على محمد عبده النبيه ، ورسوله الوجيه ، صلاة تزلفه وتحظيه وترفع منزلته وتدليه ، وعلى الأبرار من عترته وأقربيه ، والأخيار من صحابته وتابديه أمابعد: فأعظم الهلكات لابن آدم شهوة البطن، فبها أخرج آدم عليه السلام وحواء من دارالقرار ، إلى دار الذل والافتقار إذ نهيا عنالشجرة، فغلبتهما شهواتهما حتى أكلامنها فبدت لهماسو آتهما . والبطن على التحقيق ينبوع الشهوات ، ومنبت الأدواء والآفات إذ يتبعها شهوة الفرج، وشدة الشبق إلى المنكوحات. ثم تتبع شهوة الطعام والنكاح شدة الرغبة في الجاه والمال ،اللذين هما وسيلة إلى التوسع في المنكوحات والمطمومات. ثم يتبع استكثار المال والجاه أنواع الرءونات؛ وضروب المنافسات والمحاسدات. ثم يتولد بينهما آفة الرياء ، وغائلة التفاخر والنكار والـ كبرياء . ثم يتداعى ذلك إلى الحقدوالحدد ، والعداوة والبغضاء . ثم يفضى ذلك بصاحبه إلى اقتحام البغي والمنكر والفحشاء . وكل ذلك تحرة إهال المعدة ، وما يتولد منها من بطر الشبع والامتلاء . ولو ذلل العبد نفسه بالجوع ، وصيق عبارى الشيطان ، لأذعنت لطاعة الله عز وجل ، ولم تسلك سبيل البطر والطغيان ، ولم ينجر به ذلك إلى الانهاك في الدنيا ، وإيثار العاجلة على العقي ، ولم يتكالب كل هذا التكالب على الدنيا

وإذا عظمت آفة شهوة البطن إلى هذا الحد، وجب شرح غوامًا اوآفاتها ، تحذيراً منها ، ووجب إيضاح طريق المجاهدة لها ، والتنبيه على فضلها ، ترغيبا فيها . وكذلك شرح شهوة الفرج ، فإنها تابعة لها

و بحن توضح ذلك بمون الله تمالى فى قصول يجمعها بيان فضيلة الجوع ، ثم فوائده ، ثم طريق الرياضة فى كسر شهوة البطن ، بالتقليل من الطعام والتأخير ، ثم بيان اختلاف كم الجوع وفضيلته ، باختلاف أحوال الناس ، ثم بيان الرياضة فى ترك الشهوة ، ثم للقول فى شهوة الفرج ، ثم بيان ما على المريد فى ترك النويج وفعله ، ثم بيان فضيلة من يخالف شهوة البطن والفرج والمين

# بياس

#### فضيلة الجوع وذم الشبع

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم () « جَاهِدُوا أَ نَفْسَكُمْ بِالْجُوعِ وَٱلْمَطَسِ فَإِنْ اللهِ وَلِيهُ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ أَحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ جُوعِ وَالْمُطَسِ فَإِنْ اللهِ وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ أَحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ جُوعِ وَاللَّهُ مِنْ جُونِ وَاللَّهُ مِنْ جُوعِ وَاللَّهُ مِنْ جُوعِ وَاللَّهُ مِنْ جُونِ وَاللَّهُ مِنْ جُونِ وَاللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلْمُ (\*) « لاَ يَذْخُلُ مَلَّكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلْمُ (\*) « لاَ يَذْخُلُ مَلَّكُونَ وَعَلَّمُ مِنْ عَمْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلْمُ (\*)

#### ﴿ كتاب كسر الشهوتين ﴾

<sup>(</sup>١) خديث جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش: لم أجدله أصلا

<sup>(</sup> ٢ ) حديث أن عباس لايدخل ملكوت السبوات من ملا يطنه : لم أجده أيضا

السَّماء مَنْ مَلا بَطْنَهُ » وقيل بإرسول الله ، (١) أى الناس أفضل ؟ قال « مَنْ قَالَ مَطْعَمُهُ وَمَنْ حِكُهُ وَرَضِي عَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم (١) « سَيَّدُ الْأَعْمَالِ أَبُحُوعُ وَذُلُ النَّفْسِ لِبَاسُ الصُّوفِ ، وقال أبو سعيد الحدرى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣) « البَّسُوا وَكُلُوا وَأَشْرَ بُوا في أَنْصَافِ الْبُطُونِ وَإِنَّهُ جُزَّةٍ مِنَ النَّبُونَ فِي عَلَيه وسلم (٣) « البَّسُوا وَكُلُوا وَأَشْرَ بُوا في أَنْصَافِ الْبُطُونِ وَإِنَّهُ جُزَّةٍ مِنَ النَّبُونَ فِي عَلَيه وسلم (٣)

وقال الحسن ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ) « أَلْفِكُرُ نَصْفُ أَلْمِبَادَةِ وَ قِلْةُ الطَّعَامِ
هِيَ ٱلْمِبَادَةُ ، وقال الحسن أيضا ، ( ) قال رسول الله عليه وسلم « أَ فضَاكُمْ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَطُولَكُمْ جُوعًا وَ أَفَكُرًا فِي اللهِ سُبْحَانَهُ وَأَ بِفَضُكُمْ عِنْدَ اللهِ عَنْ وَجَلّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كُلُ نَوْمٍ أَكُولٍ شَرُوبٍ » عَنْ وَجَلّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كُلُ نَوْمٍ أَكُولٍ شَرُوبٍ »

وفى الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم (٦) كان يجوع من غير عوز ، أى مختارا لذلك وقال صلى الله عليه وسلم (٧) « إنَّ الله تَمَالَى يُبَاهِى اللهُ يَكُةَ بَنْ قَلَّ مَطْعَمُهُ وَمَشْرَ بُهُ فَى اللهُ يُهَا يَعْهُولُ اللهُ تَمَالَى انْظُرُ واإِلَى عَبْدِى أَ بِتَلَيْتُهُ بِالطَّمَا مِوَالشَّرَابِ فِي الدُّنْيَا فَهِمَبَرَوْ تَرَ كَهُمَا اللهُ اللهُ يَعْهُولُ اللهُ تَمَالَى انْظُرُ واإِلَى عَبْدِى أَ بِتَلَيْتُهُ بِالطَّمَا مِوَالشَّرَابِ فِي الدُّنْيَا فَهِمَبَرَوْ تَرَ كَهُمَا الله أَشْهَدُ وا يَامَلا فِي مَامِنْ أَ كُلّةٍ يَدَعُهَا إِلاَّ أَبْدُلْتُهُ بِهَا دَرَجَاتٍ فِي الجُنَّةِ » وقال صلى الله عليه وسلم (٨) « لاَ يَمِيتُوا ٱلقُلُوبَ يِكَثَرَةِ الطَّمَامِ وَالشَّرَابِ فَإِنَّ ٱلْقَلْبَ كَالزَّرْ عِ يَحُوتُ إِذَا ﴿ عَلَيْهِ حَسْبُ عَلَيْهِ أَنْهُ إِنْ اللهُ عليه وسلم (٩) « مَامَلَا أَنْ آدَمَ وَعَاء شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ حَسْبُ

<sup>(</sup> ۱ ) حديث أى الناس أفضل قال من قل طعمه وضحكه ورضى بما يستر عورته : يأتى الـكلام عليه وعلى ما بعده من الأحاديث

<sup>(</sup> ٢ ) حديث سيد الأعمال الجوع وذل النفس لباس العوف

<sup>(</sup>٣) حديث أبي سعيد الخدري البسوا واشربوا وكلوا في أنصاف البطون

<sup>(</sup>٤) حديث الفحكر نصف العبادة وقلة الطمام هي العبادة

<sup>(</sup> ٥ ) حديث الحسن أفضلكم عند الله أطواكم جوعاو تفكرا ـ الحديث : لم أجد لهذه الأحاديث المتقدمة أصلا

<sup>(</sup>٣) حديث كان يجوع من غير عوز أى عتارًا لذلك : البيهتي في شعب الأيمان من حديث عائشة قالت لوشئنا أن نشبع لشبعنا واكن عمدا صلى الله عليه وسلم كان يؤثر على نفسه وأسناده معضل

<sup>(</sup>٧) حديث إن الله يباهى الملائد كذ بن قلطمه في الدنيا ـ الحديث : ابن عدى في الكامل وقد تقدم في السيام

<sup>(</sup> ٨ ) حديث لاتميتوا القلب بكثرة الطعام والشراب ـ الحديث : لم أقف له على أصل

<sup>(</sup>٩) حديث ماملاً ابن آدم وعاء شرا من بطنه ـ الحديث : ت من حديث المقدام وقد تقدم

ابن آدَمَ لَقَيْمَاتُ يُقِمْنَ صُلْبَهُ وَإِنْ كَانَ لَابُدُّ فَأَعِلاً فَثُلُثُ لِطَمَامِهِ وَثُلُثُ لِشَرَابِهِ وَثُلُثُ لِنَفْسِهِ ،

وفى حديث أسامة بن زيد، وحديث أبي هريرة (١) الطويل ، ذكر فضيلة الجوع إذ قال فيه د إِنْ أَقْرَبَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ طَالَ جُوعُهُ وَعَطشهُ وَحُزْنُهُ فى الدُّنيا الْأَحْفِيادِ الْأَنْفِياءِ الَّذِينَ إِنْ شَهِدُوا لَمْ 'يُعْرَفُوا وَ إِنْ غَابُوا لَمْ ' يَفْتَقَدُوا تَعْرَفُهُمْ بِقَاعَ الأرْضِ وَتَحْفُ بِهِمْ مَلاَرْنُكُةَ السَّمَاءَ أَمِمَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَ نَعِمُوا بِطَاعَةِ اللهِ عَن وجَلَّ ا فترَشَ النَّاسُ الفَرْشَ الْوَرْثِيرَةَ وَافْتَرَسُوا الْجَبَاهَ وَالرُّ كُبِّ صَيَّعَ النَّاسُ فِعْلَ النّبيِّينَ وَأَخْلاَ فَهُمْ وَحَفظُوها هُمْ تَبْكِي الأَرْضُ إِذَا فَقَدَتُهُمْ وَ يَسْخَطُ الْجُبّارُ عَلَى كُلَّ بَلَدَة لَيسَ فِيهامِنهُمْ أَحَدُ . لَمْ ۚ يَتَكَالَبُوا عَلَى الدُّنيَا تَكَالُبَ أَلِدَكَلاّ بِعَلَى الْجِيفِ أَكَاوا أَلْعَلَقَ وَلبسوا أَلْحَرَقَ شعثًا غَبْرًا بِرَاهُمُ النَّاسُ فَيَظَنُونَ أَنْ بهم دَاءِ وَمَابِهم دَاءٍ وَيَقَالُ قَدْ خُو لِطُوا فَذَهَبَّت عُقُولُهُمْ وَمَاذَهَبَتَ عُقُولُهُمْ وَلَكِن نَظْرَ ٱلْقُومُ فِقُلُوبِهِمْ إِلَى أَمْرِ اللهِ الذِي أَذَهَبَ عَنْهُمُ اللهُ نَيا فَهُمْ عِنْدَ أَهُلَ اللَّ نيا يَشُونَ بلاَ ءُمُّولِ ءَمُّلُواحِينَ ذَهُ بَتْ ءُمُّولُ النَّاسِ لَهُمُ الشَّرَفُ في الْآخِرَةِ يَاأَسَامَةً إِذَا رَأَ يَهُمْ فِي بَلْدَةً فَأَعْلَمُ أَمَانَ لِأَهْلِ تِللَّهُ البِّلْدَةِ وَلاَ يُعَذَّبُ اللَّهُ قُومًا هُمْ فِيهِمْ الأرضُ بهم فَرَحَةٌ وَالْجَبَّارُ عَنهُمْ رَاضَ انْحَذِهُ مِلْنَفْسِكُ إِخْوَانَاعَسَى أَنْ تَنْجُو بهم وَ إِن اسْتَطَّهْ تَ أَنْ يَا ثِيَكَ أَكُرُ تُ وَ بَطْنَكَ جَا يُعْ وَكَبِدُكَ ظَمْآنَ فَافْمَلْ فَإِنْكَ تَدْرِكُ بِذَلِكَ شَرَفَ أَلْنَازُلُ وَتَحُلُّ مَعَ النِّبِينَ وَتَفْرَحُ بِقُدُومِ رُوحِكَ اللَّالِكَةُ وَيُصَلِّي عَلَيْكَ الجِّبَّارُ» روى الحسن عن أبى هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (٢) « الْبُسُوا الصُّوفَ وَشَمَّرُوا وَكُلُوا فِي أَنْصَافِ الْبُطُونِ تَدْخُلُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاءِ ، وقال عيسى عليه السلام يامعشر الحواريين، أجيموا أكبادكم، وأعروا أجسادكم، لمل قلوبكم ترى الله عن وجل.

<sup>(</sup>۱) حدیث أسامة بن زید وأبی هریرة أقرب الناس من الله یوم القیامة من طال جوعه و عطشه \_ الحدیث بطوله الحظیب فی الزهد من حدیث سعید بن زید قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم و أفبل علی أسامة بن زید فذكره مع تقدیم و تأخیر و من طریقه : رواه ابن الجوز سے فی الموضوعات و فیه حباب بن عبد الله بن جبلة أحد الكذابین و فیه من لا یعرف و هو منقطع أیضا و رواه الحارث بن أبی أسامة من هذا الوجه

<sup>(</sup> ۲ ) حديث الحسن عن أبى هريرة البسوا الصوف وشمروا وكاوا فى أصدف البطون تدخلوا فى مدكوت السهاء ; أبو منصور الديلمي فى مدند الفردوس بسند ضعيف

وروي ذلك أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم ، رواه طاوس

(۱) وقيل مكتوب في التوراة ، إن الله ليبغض الحبرالسمين ، لأن السمن بدل على الففلة وكثرة الأكل ، و ذلك قبيح . خصوصا بالحبر . ولأجل ذلك قال ابن مسمود رضي الله عنه إن الله تعالى يبغض القارى والسمين . وفي خبر مرسل ، (۲) « إن الشيطان آيجرى من ان آدَمَ عُجْرَى الدام فضيّقُوا عَبَارِيه باللهوع والعطش » وفي الحبر (۲) « إن الأكل عَلى الشبيع يُورث البَرض » وقال صلى الله عليه وسلم (۱) « المؤمن يأكل في مِمَى واحد الشبيع يُورث ألبَرض » وقال صلى الله عليه وسلم (۱) « المؤمن يأكل في مِمَى واحد والمنافق على منه واحد شهوته سهوته . وذكر الممى كنابة عن الشهوة ، لأن الشهوة هي التي تقبل الطمام و تأخذه كما يأخذه الممى . وليس المنى زيادة عدد معى المنافق على معى المؤمن وروى الحسن عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت ، (۱) سممت رسول الله صلى الله وروى الحسن عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت ، (۱) سممت رسول الله صلى الله

وروى الحسن عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت ، ( ) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « أديمُوا قرع باب الجنة في يفتَح لَكُم » فقات كيف نديم قرع باب الجنة ؟ قال « با بجُوع والظّمَا » وروي ( ) أن أبا جعيفة تجشأ في مجلس رسول صلى الله عليه وسلم فقال له « أقصر من جُشا الله عنها والنّاس جُوعاً يَوْم الله عليه وسلم الله عنها ، تقول ( ) إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمتلى و قطشهما و كانت عائشة رضي الله عنها ، تقول ( ) إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمتلى و قطشهما و ربما بكيت رحمة مما أرى به من الجوع ، فأمسح بطنه بيدى ، وأقول نفسى الم الفداء

<sup>(</sup>١) حديث طاوس مرسلا أجيعوا أكادكم ــ الحديث: لم أجده أيضا

<sup>(</sup> ٧ ) حديث ان الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم ــ الحديث : تقدم في الصيام دون الزيادة التي في آخره وذكر الصنف هنا انه مرسل والمرسل رواه ابن أبي الدبيا في مكايد الشيطان من حديث على بن الحسين دون الريادة أيصا

<sup>(</sup>٣) حديث ان الأكل على الشمع يورث البرس: لم أجدله أصلا

ر ٤) حديث المؤمن يأكل في معى واحد والـكافر يأكل في سبعة أمعاء : متفق عليه من حديث عمر وحديث أبي هربره

<sup>(</sup> ٥ ) حديث الحسن عن عائشة أديوا قرع باب الجنة \_ الحديث: لم أجده أيضا

ر ٣) حديث ان جديفة تجشأ في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقصر من جشائك فان أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا: البيهتي في الشعب من حديث أبي جديفة وأصله عند ت وحسنه و ه من حديث ابن عمر تجشأ رجل ـ الحديث : لم يذكر أبا جديفة

<sup>(</sup>٧) حديث عائشة انه صلى الله عليه وسلم لم عتلى مشبعاقط وربحا بكيت رحمة له الرى به من الجوع الحديث الم المحده أيضا

لو تبلغت من الدنيا بقدر ما يقويك و عنعك من الجوع ؟ فيقول « يَاعَائِشَةُ إِخْوَانِي مِن أُولِي ٱلْمَرْمِ مِنَ الرُّسُلِ قَدْ صَبَرُوا عَلَى مَاهُو أَشَدُّ مِن هذَا فَصَوْا عَلَى حَالِمِم فَقَدِمُواعَلَى رَبِّمِم فَأَحْرَبُم مِنَ الرُّسُلِ قَدْ صَبَرُوا عَلَى مَاهُو أَشَدُّ مِن هذَا فَصَوْا عَلَى حَالِمِم فَقَدِمُواعَلَى رَبِّهِم فَأَحْرَبُم مَا أَبُهُم وَأَجْزَلَ أَوَابَهُم فَأَجِد فِي أَسْتَحِي إِنْ تَرَفَّهُت فِي مَعِيشَتِي أَنْ يَقْصُر رَبِّهِم فَأَحْرَبُهم فَأَحْرَبُهم فَأَحْرَل أَوْ ابَهُم فَأَجِد فِي أَسْتَحِي إِنْ تَرَفَّهُت فِي مَعِيشَتِي أَنْ يَقْصُر مَا مَالِمَهُ وَأَجْزَلَ أَوَابَهُم فَأَجِد فِي أَسْتَحِي إِنْ تَرَفَّهم عَدًا فِي الآخِر وَ فَي عَدًا ذُونَهم فَالصَّابِ وَالْمَا بَسِيرَةً لَحَبُ إِلَى مِن اللَّحُوقِ بِأَصْحابِي وَإِخْوانِي ، قالت عائشة، فو الله ماأستكل بعد ذلك جمة ، حتى قبضه الله إليه .

وعن أنس قال ، (۱) جاءت فاطمة رضوان الله عليها بكسرة خبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال « ما هَذِه ألْكُ سُرَة ؟ » قالت قرص خبرته ، ولم تطب نفسى حتى أتبتك منه بهذه الكسرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أما إنه أوّل طَمَامٍ دَخَلَ فَمَ أَبِيكِ مُنْذُ ثَلا ثَهَ أَيّامٍ » وقال أبو هريرة (۱) ما أشبع النبي صلى الله عليه وسلم أهله ثلاثة أيام تباعا من خبر الحنطة حتى فارق الدنيا · وقال صلى الله عليه وسلم (۱) « إنّ أهل الجوع في الله في في الله ف

وأما الآثار، فقد قال عمر رضي الله عنه ، إياكم والبطنة الفإنها ثقل في الحياة ، نتن في الممات . وقال شقيق البلخي ، العبادة حرفة ، حانوتها الخلوة ، وآلتهاالمجاعة · وقال لقيان لا بنه ، يابني ، إذا امتلائت الممدة ، نامت الفكرة ، وخرست الحكمة ، وقعدت الأعضاء عن العبادة

وكان الفضيل بن عياض يقول لنفسه ، أى شىء تخافين ؟ أتخافين أن تجوعى ؟ لاتخافى . ذلك ؟ أنت أهون على الله مرف ذلك ، إنما يجوع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه .

<sup>(</sup>١) حديث أنس جاءت فاطمة بكسرة خبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ـ الحديث: الحارث بن أبى أسامة في مسنده بسند ضعيف

<sup>(</sup> ۲ ) حمدیث أبی هریرة ماشیع النبی صلی الله علیه وسلم ثلاثة أیام تباعا من خبز الحنطة حتی فارق الدنیا أخرجه م وقد تقدم

<sup>(</sup>٣) حديث إن أهل الجوع في الدنيا هم أهل الشبع في الآخرة ؛ طب ويأبو نعيم في الحلية من حديث ابن عباس باستاد ضعيف

وكان كه مس يقول اله في أجمتني وأعريتني ، وفي ظلم الليالي بلامصباح أجلستني ، فبأى وسيلة بلغتني ما بلغتني ا وكان فتح الموصلي إذا اشتد مرضه وجوعه يقول ، إله في ابتليتني بالمرض والجوع ، وكذلك تفعل بأوليانك ، فبأى عمل أؤدي شكر ما أندمت به علي ؟ وقال مالك ابن دينار ، قلت لمحمد بن واسع ، يا أبا عبد الله ، طوبي لمن كانت له غليلة تقوته وتغنيه عن الناس . فقال لى ، يا أبا يجيى ، طوبي لمن أمسى وأصبح جانما وهو عن الله راض

وكان الفضيل بن عياض يقول ، إله ي أجمتني وأجمت عيالي ، وتركتني في ظلم الليالي بلا مصباح ، وإنما تفعل ذلك بأوليانك ، فبأى منزلة نلت هذا منك ؟ وقال يحي بن مماذ جوع الراغبين منبهة ، وجوع التاثبين تجربة ، وجوع المجتهدين كرامة ، وجوع الصابرين سياسة ، وجوع الزاهدين حكمة

وفى التوراة ، اتنى الله ، و إذا شبعت فاذكر الجياع . وقال أبو سليمان ، لأن أثرك لقمة من عشائى ، أحب إلي من قيام ليلة إلى الصبح . وقال أيضا ، الجوع عند الله فى خزائنه ، لا يعطيه إلا من أحبه

وكان سهل بن عبد الله النسترى يطوى نيفا وعشرين يوما لا يأسكل . وكان يكفيه لطمامه في السنة دره . وكان يعظم الجوع ويبالغ فيه ، حتى قال لا يوافي القيامة عمل بر أفضل من ترك فضبول الطمام ، إقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أكله . وقال لم ير الأكياس شيئا أنفع من الجوع للدين والدنيا . وقال لا أعلم شيئا أضر على طلاب الآخرة من الأكل وقال وضمت الحكمة والعلم في الجوع ووضمت المعصية والجهل في الشبع . وقال ما عبد الله بشيء أفضل من مخالفة الهوى في ترك الحديث للحمام ، فمن زاد عليه فإعما يأكل من حسناته ، وسئل عن الزيادة فقال ، لا يجد الزيادة حتى يكون الترك أحب إليه من الأكل ، ويكون إذا جاع ليلة سأل الله أن يجملها للتين . فإذا كان ذلك وجد الزيادة . وقال : ما صار الأبدال أبدالا إلا بإخاص البطون والسهر والصمت والحلوة . وقال : رأس كل برنزل من السماء إلى الأرض الجوع . ورأس كل والصمت والحلوة . وقال : رأس كل برنزل من السماء إلى الأرض الجوع . ورأس كل الجوز بينهما الشبع . وقال : من جوع نفسه إنقطعت عنه الوساوس . وقال : إقبال الله عزوجل

<sup>(</sup>١) حديث: ثلث للطعام: تقدم

على الدبد بالجوع والسقم والبلاء إلا من شاء الله. وقال: اعامدوا أن هذا زمان لا ينال أحد فيه النجاة إلا بذبح نفسه وقتلها بالجوع والسهر والجهد. وقال: ماص على وجه الأرض أحد شرب من هذا الماء حتى رويك فسلم من المعسية وإن شكر الله تعالى فكيف الشبع من الطعام.

وسئل حكيم ، بأى قيد أفيد نفسى ؟ قال قيدها بالجوع والعطش ، وذالها المخال الذكر وترك المر ، وصفرها بوضها تحت أرجل أبناء الآخرة ، وأكسرها بترك زي القراء عن ظاهرها : وأنج من آفاتها بدوام سوء الظن بها . وأصحبها بخلاف هواها. وكان عبد الواحد ابن زيد يقسم بالله تمالى ، أن الله تمالى ماصافى أحدا إلا بالجوع ، ولا مشوا على الماء إلا به ولا طويت لهم الأرض إلا بالجوع ، ولا تولاه الله تعالى إلا بالجوع

وقال أبو طالب المسكى ، مثل البطن مثل المزهم ، وهو المود المجوف ذو الأو تار ، إنما حسن صوته لخفته ورقته ، ولأنه أجوف غير ممتلى . وكذلك الجوف إذا خلاكان أعذب للتلاوة ، وأدوم للقيام ، وأقل للمنام . وقال أبو بكر بن عبد الله المزنى، ثلاثة يحبهم الله تعالى رجل قليل النوم ، قليل الأكل ، قليل الراحة .

وروى أن عيسى عليه السلام ، مكث يناجى ربه ستين صباحا لم يأكل ، فغطر بيساله الخبز ، فانقطع عن المناجاة ، فإذا رغيف موضوع بين يديه · فجلس يبكى على فقد المناجاة وإذا شيخ قد أظله ، فقال له عيسى بارك الله فيك باولى الله ، ادع الله تمالى لى ، فإنى كنت في حالة . فغطر ببالى الخبز ، فانقطمت عنى . فقال الشيخ ، اللهم إن كنت تعلم أن الخبز خطر ببالى منذ عرفتك فلا تنفر لى ، بل كان إذا حضر لى شيء أكلته من غير فكر وخاطر وروى أن موسى عليه السلام ، لما قربه الله عن وجل نجيا ، كان قد ترك الأكل أدبعين يوما ، فزيد يوما ، ثلا بين عشرة لأجل ذلك

### سان فوائد الجوع وآفات الشبع

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱ و جاهد و الفَسَكُم و بِالجُلُوع وَالْمَعَلَيْ فَإِنَّ الْأَجْرَ فَى وَلِيك ، ولملك تقول ، هذا الفضل المظيم للجوع من أين هو ؟ وما سببه ؟ وليس فيه و إلا إيلام المعدة ، ومقاساة الأذى . فإن كان كذلك فينبنى أن يعظم الأجر فى كل ما يتأذى به الإنسان ، من ضربه لنفسه ، وقطعه للحمه ، وتناوله الأشياء المكروهة ، وما يجرى مجراه فاعلم أن هذا يضاهى قول من شرب دواء فانتفع به ، وظن أن منفعته لسكراهة الدواء ومرارته ، فأخذ يتناول كل ما يكرهه من المذاق ، وهو غلط . بل نفمه فى خاصية فى الدواء و وبيس لكونه مرا . وإنما يقف على تلك الخاصية الأطباء . فكذلك لا يقف على علم نفيه الجوع إلا سماسرة العلماء . ومن جوع نفسه مصدقاً لما جاء فى الشرع من مدح الجوع ، وانتفع به ، وإن لم يعرف علة المنفعة . كما أن من شرب الدواء انتفع به ، وإن لم يعرف علة المنفعة . كما أن من شرب الدواء انتفع به ، وإن لم يعلم وجه كونه نافعا . ولحنا نشرح لك ذلك إن أردت أن ترتق من درجة الإيمان يعلم وجه كونه نافعا . ولحنا نشرح لك ذلك إن أردت أن ترتق من درجة الإيمان الى درجة المراق الله تمالى (يَرْ فَع الله الدين آمَنُوا مِنْكُم وَالَّدِينَ أُونُوا أَلْمِلْم ذَرَجَات و (۱) فى الجوع عشر فوائد

الفائدة الأولى: صفاء القلب ، وإيقاد القريحة ، وإنفاذ البصيرة . فإن الشبع يورث البلادة ويدمى القلب ، ويكثر البخار في الدماغ ، شبه السكر ، حتى يحتوى على معادن الفكر ، فيثقل القلب بسببه عن الجريان في الأفكار ، وعن سرعة الإدراك . بل الصبي إذا أكثر الأكل بطل حفظه . وفسد ذهنه ، وصار بطيء الفهم والإدراك . وقال أبو سلمان الداراني ، عليك بالجوع ، فإنه مذلة للنفس ، ورقة للقلب ، وهو يورث العلم السماوى الداراني ، عليك بالجوع ، فإنه مذلة للنفس ، ورقة للقلب ، وهو يورث العلم السماوى وقال صلى الله عليه وسلم (٢) وأخيوا أو كرا بكم في قلة الضاحك و قلة الشبع وطهر وها بالنجوع تمثل الجوع مثل الرعد ، ومثل القاعة مثل السحاب ، والحكمة تصنفو و ترق ، ويقال ، مثل الجوع مثل الرعد ، ومثل القاعة مثل السحاب ، والحكمة

<sup>(</sup>١) حديث جاهدوا أنفسكم : لم يخرجه العراق

<sup>(</sup> ٢ ) حديث أحيوا قلوبكم بقلة الضحك وطهروها بالجوع تصفو وترق : لم أجدله أصلا

<sup>(</sup>١) المجادلة: ١١

كالمطر . وقال النبي صلى الله عليه وسلم (۱) ه من أَجاعَ بطنة عَظَمَتْ فِكُرَّ لَهُ وَ فَطَنَ قَلْبَهُ ، مُ قال وقال ابن عباس ، قال النبي صلى الله عليه وسلم (۱) « مَنْ شَبِع وَنَامَ قَسا قَلْبُهُ » ثم قال « لِكُلِّ شَيْء زَكامَ "وزَكامَ البَدَنِ الجُوع ، وقال الشبلي ، ماجمت لله يوما إلا رأيت في قلبي بابا مفتوحا من الحكمة والمبرة مارأيته قط

وليس يخنى أن غاية المقصود من العبادات الفكر الموصل إلى المعرفة ، والاستبصار بحقائق الحق ، والشبع يمنع منه ، والجوع يفتح بابه . والمعرفة باب من أبواب الجنة فبالحرى أن تكون ملازمة الجوع قرعا لباب الجنة ولهذا قال لقيان لابنه ، يابنى ، إذا امتلات المعدة نامت الفكرة ، وخرست الحكمة ، وقعدت الأعضاء عن العبادة . وقال أبو زيد البسطاى الحجوع سحاب ، فإذا جاع العبد أه طر القلب الحكمة ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم (٣) و نُورُ الجلكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم (٣) و نُورُ الجلكمة والله والمنابع عن العبد أو حَل الله عن وجل الشبع والله عن وحل من الله عن وجل حب المساكرين والذنو منهم لا تشبه وا فَتُطفِقُوا أور الحكمة من قُلُو بِكُم وَمَنْ بات في خِفَة مِن الطّمام بات الحُورُ حَوْلُهُ حَيَّ يُصْبِع ،

الفائدة الثانية: رقة القلب وصفاؤه الذي به يتهيأ لإدراك لذة المثابرة، والتأثر بالذكر فيم من ذكر يجرى على اللسان مع حضور القلب، ولحكن القلب لا يتثذبه ولا يتأثر، حتى كأن بينه وبينه حجابا من قسوة القلب. وقد يرق في بعض الأحوال، فيعظم تأثره بالذكر، وتلذذه بالمناجاة. وخلو المعدة هو السبب الأظهر فيه. وقال أبو سليمان الداراني أحلى ما تكون إلي العبادة إذا التصق ظهرى ببطني. وقال الجنيد، يجمل أحدهم بينه وبين صدره مخلاة من الطعام، ويريد أن يجد حلاوة المناجاة. وقال أبو سليمان، إذا جاع القلب وعطش، ضبا ورق. وإذا شبع عمى وغلظ. فإذا تأثر القلب بلذة المناجاة، أمروراه تيسير وعطش، واقتناص المعرفة، فهي فائدة ثانية

<sup>(</sup>١) حديث من أجاع بطنه عظمت فكرته وفطن قلبه :كذلك لم أجدله أصلا

<sup>(</sup> ۲ ) حديث من شبع و مام قساقلبه ثم قال ان لسكل شي، زكاة وانزكاة الجسدالجوع ه من حديث أبي هريرة الحكل شيء ذكاة وزكاة الجسد الصوم واسناده ضعيف

<sup>(</sup>٣) حديث نور الحكمة الجوع والتباعد من الله عزوجل النبيع ــ الحديث : ذكره أبومنصور الديلتي في مسند الفردوس منحديث أبي هريرة وكتب عليه انهمسند وهي علامة مارواه بإسناده

الفائدة الثالثة: الانكسار والذل ، وزوال البطر والفرح والأشر ، الذي هو مبدأ الطغيان والغفلة عن الله تعالى . فلا تنكسر النفس ولاتذل بشي ه كما تذل بالجوع . فمنده تسكن لربها ، وتخشع له ، وتقف على عجزها وذلها ، إذ ضعفت منتها ، وضاقت حيلتها ، بلقيمة طعام فاتها ، وأظلمت عليها الدنيا لشربة ماء تأخرت عنها . وما لم يشاهد الإنسان ذل نفسه وعجزه ، لا يرى عزة مولاه ولاقهره . وإنما سعادته في أن يكون دائما مشاهدا نفسه بعين الذل والعجز ، ومولاه بعين المز والقدرة والقهر . فليكن دائما جائما ، مضطرا إلى مولاه ، مشاهداً للاضطرار بالذوق . ولأجل ذلك لما عرضت الدنيا وخزائنها على النبي صلى الله عليه وسلم (١) قال « لا بل أجوع موسم وأشبع يوما فإذا جُعْتُ صَبَرْتُ وتَضَرَعْتُ وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُ ، أو كا قال

فالبطن والفرج باب من أبواب النار ، وأصله الشبع . والذل والانكسار باب من أبواب الجنة ، وأصله الجوع . ومن أغلق بابامن أبواب النار ، فقد فتح بابامن أبواب الجنة بالضرورة لأنهما متقابلان ، كالمشرق والمغرب ، فالقرب من أحدهما بعد من الآخر

الفائدة الرابة: أن لا ينسى بلاء الله وعذابه، ولا ينسى أهل البلاء. فإن الشبمان ينسى الجائع، وينسى الجوع والعبد الفطن لا يشاهد بلاء من غيره الإويتذكر بلاء الآخرة، فيذكر من عطشه عطش الخلق في عرصات القيامة، ومن جوعه جوع أهل النار، حتى أنهم ليجوعون في علمه ون الضريم والزقوم، ويسقون النساق والمهل. فلا ينبغى أن ينيب عن العبد عذاب الآخرة وآلامها، فإنه هوالذى يهيج الخوف فن لم يكن فى ذلة ، ولاعلة ، ولا فلة، ولا بلاء نسى عذاب الآخرة ، ولم يتمثل فى نفسه ، ولم ينلب على قلبه . فينبغى أن يكون العبد في مقاساة بلاء، أو مشاهدة بلاء، وأولى ما يقاسيه من البلاء الجوع وفي نه فوائد جة ، سوى تذكر عذاب الآخرة، وهذا أحد الأسباب الذى اقتضى اختصاص البلاء بالأنبياء والأولياء والأمثل فالأمثل ، ولذلك قبل ليوسف عليه السلام ، لم تجوع وفي يديك غزائن الأرض؟ وقال أخاف أن أشبع فأنسى الجائم ، فذكر الجائمين والمحتاجين إحدى فوائد الجوع .

<sup>(</sup>١) حديث أجوع يوما وأشبع يوما ـ الحديث: تقدم وهوعند ت

فإن ذلك يدعو إلى الرحمة والإطعام ، والشفقة على خاق الله عز وجل . والشبعات في غفلة عن ألم العبائع . . . .

الفائدة الخامسة: وهي من أكبر الفوائد، كسر شهوات المماصي كلها، والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء. فإن منشأ المماصي كلمها الشهوات والقوى. ومادة القوى والشهوات لامحالة الأطممة. فتقليلها يضعف كل شهوة وقوة. وإنحا السمادة كلها في أن يملك الرجل نفسه، والشقاوة في أن تملكه نفسه. وكما أنك لاتملك الدابة الجوح إلا بضعف الحبوع، فإذا شبعت تويت وشردت وجحت، فكذلك النفس. كما قيل لبعضهم، مابالك مع كبرك لا تتمهد بدنك وقد الهد؟ فقال لأنه سريع المرح، فاحش الأشر، فأخاف أن يجمح بي فيورطني، فلا ن أحمله على الشدائد أحب إلى من أن يحملني على الفواحش وقال يجمح بي فيورطني، فلا ن أحمله على الشدائد أحب إلى من أن يحملني على الفواحش وقال بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبع. إن القوم لما شبعت بطونهم، بدعة حدثت بعم نفو سهم إلى هذه الدنيا

وهذه ليست فائدة واحدة : بل هى خزائن الفوائد . ولذلك قيل ، الجوع خزانة من خزائن الله تعالى . وأقل ما يندفع بالجوع شهوة الفرج وشهوة الكلام . فإن الجائع لا يتحرك عليه شهوة فضول الكلام فيتخلص به من آفات الاسان ، كالنيبة والفحش، والبكذب والنميمة وغيرها ، فيمنمه الجوع من كل ذلك . وإذا شبع ، افتقر إلى فاكهة فيتفك لا محالة بأعراض الناس ولا يكب الناس في النارعلى مناخره إلا حصائد ألسنتهم

وأما شهوة الفرج ، فلاتخنى غائلتها . والجوع يكنى شرها . وإذا شبع الرجل لم يملك فرجه · وإن منعته التقوى فلا يملك عينه · فالعين تزنى ، كما أن الفرج يزنى . فإن ملك عينه بغض الطرف ، فلا يملك فيخطرله من الأفكار الرديثة، وحديث النفس بأسباب الشهوة ، وما يتشوش به مناجاته . وربما عرض له ذلك في أثناء الصلاة

و إنما ذكر نا آفة اللسان والفرج مثالاً . و إلا فجميع معاصى الأعضاء السبعة سببها القوة الحاصلة بالشبع قال حكيم ، كل مريد صبر على السياسة ، فصبر على الخبز البحت سنة ، لا يخلط به شيئا من الشهوات ، و يأكل فى نصف بطنه ، رفع الله عنه مؤنة النساء

الفائدة السادسة: دفع النوم، ودوام السهر. فإن من شبع شرب كثيرا، ومن كثر شربه كثر نومه. ولأجل ذاك كاذبعض الشيوخ يقول عندحضو رالطمام، مماشر المريدين لاتأ كاوا كثيرا، فتشربوا كثيرا، فترقدوا كثيرا، فتخسروا كثيرا. وأجمع رأى سبمين صديقا، على أن كثرة النوم من كثرة الشرب، وفي كثرة النوم ضياع الممر، وفوت النهجد، وبلادة الطبع، وقساوة القلب، والممر أنفس الجواهر، وهو رأس مال العبد فيه يتجر. والنوم موت، فتكثيره ينقص العمر. ثم فضيلة التهجد الآخني. وفي النوم فواتها ومهما غلب النوم ، فإن تهجد لم يجد حلاوة العبادة مثم المتدرب إذا نام على الشبع احتلم. وعنمه ذالم أيضا من التهجد، ويحوجه إلى النسل، إما بالماء البارد فيتأذى به، أو يحتاج ويمنعه ذالم أيضا من التهجد، ويحوجه إلى النسل، إما بالماء البارد فيتأذى به، أو يحتاج إلى مؤ نة الحمام، وربما لا يقدر عليه بالليل، فيفوته الوثر إن كان قد أخره إلى التهجد. ثم يحتاج إلى مؤ نة الحمام، وربما لا يقدر عليه بالليل عورة في دخول الحمام، فإن فيه أخطارا ذكر ناها في كتاب الطهارة، وكل ذلك أثر الشبع. وقد قال أبو سلمان الداراني: الإحتلام عقوبة والشبع عبلة له، والجوع مقطمة له

الفائدة السابعة: تيسير المواظبة على العبادة، فإن الأكل عنع من كثرة العبادات، لأنه يحتاج إلى زمان يشتغل فيه بالأكل. ورعا يحتاج إلى زمان في شراء الطعام وطبخه، ثم يحتاج إلى غسل اليد والخلال، ثم يكثر ترداده إلى بيت الماء لـكثرة شربه. والأوقات المصروفة إلى هذا لو صرفها إلى الذكر والمناجاة وسائر العبادات، لكثر ربحه. قال السرى : رأيت مع على الجرجاني سويقا يستف منه، فقلت ما حملك على هذا ؟ قال إنى حسبت مابين المضغ الى الاستفاف سبمين تسبيحة، فا مضغت الخبز مبنذ أربعين سنة. فانظر كيف أشفق على وقته ولم يضيعه في المضغ ! وكل نفس من العمر جوهمة نفيسة لا فيمة لما ، فينبغي أن يستو في منه خزانة بانية في الآخرة لا آخر لها ، وذلك بصرفه إلى ذكر الله وطاعته

ومن جملة ما يتعذر بكثرة الأكل الدوام على الطهارة وملازمة المسجد · فإنه يحتاج إلى الحروج لـكثرة شرب الماءوإراقته ومن جملته الصوم ' فإنه يتيسر لمن تدود الجوع . فالصوم ، وداوم الاعتكاف ، ودوام الطهارة ، وصرف أوقات شغله بالأكل وأسبابه إلى العبادة أرباح كثيرة . وإنما يستحقرها الغافلون ، الذين لم يعرفوا قدر الدين ، لكن رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ( يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الحَيَاةِ الدُّنيَا ، وَهُمْ عَنِي الآخِرَةِ هُمْ عَا فِلُونُ أَنَا)

وتد أشار أبو سليمان الداراني إلى ست آفات من الشبع فقال : من شبع دخل عليه ست آفات ، فقد حلاوة المناجاة : وتمذر حفظ الحكمة ، وحرمان الشفقة على الخلق ، لأنه إذا شبع ظن أن الخلق كلهم شباع ، وثقل الدبادة ، وزيادة الشهوات ، وأن سائر المؤه نين يدورون حول المزابل

الفائدة الثامنة ويستفيد من قلة الأكل صمة البدن ودفع الأمراض فإن سببهاكثرة الأكل وحصول فضلة الاخلاط في الممدة والمروق وثم المرض يمنع من المبادات ويشوش القلب ويمنع من الذكر والفكر وينفص الهيش ويحوج إلى الفصدوالحجامة والدواء والطبيب وكل ذلك يحتاج إلى مؤن ونفقات ولايخلو الإنسان منها بعد التحب عن أنواع من الماصي وافتحام الشهوات وفي الجوع مما يمنع ذلك كله

حكي أن الرشيد جمع أربعة أطباء ، هندى ، ورومى ، وعراقى ، وسوادى ، وقال . ليصف كل واحد منكم الدواء الذى لاداء فيه عندى ، هو الأهليلج الأسود \* . وقال العراقى ، هو عندى الماء الأهليلج الأسود \* . وقال العراقى ، هو عندى الماء الحار . وقال السوادى ، وكان أعلمهم ، الأهليلج يمفص الممدة . وهذا داء . وحب الرشاد يزلق الممدة ، وهذا داء . قالوا فما عندك ؟ فقال الدواء الذى لاداء معه عندى ، أن لاتاً كل الطعام حتى تشتهيه ، وأن ترفع يدك عنه وأنت ترفع يدك عنه وأنت تشتهيه . فقالوا عدقت ،

وذكر لبمض الفلاسفة من أطباء أهل الكتاب قول النبي صلى الله عليه وسلم "أه ثُملُت" لِلطَّمَامِ وَثُلُت لِلشَّمَا فِي قَلْةَ الطَمَامِ لِلطَّمَامِ وَثُلُت لِلشَّمَابِ وَثُملُت لِلنَّفَسِ ه فتعجب منه وقال ، ما سممت كلاما في قلة الطمام

<sup>(</sup>١) حديث ثلث للطعام: تقدم أيضا

<sup>(</sup>١) الروم : ٧ ﴿ الاهليلج عُرمنه أصفر ومنه اسود وهو البالغ النضيج

أحكم من هذا، وإنه لكلام حكيم. وقال صلى الله عليه وسلم د (١) أبْرِطنة أصل الدّاء وَالْحَيْة أصل الدّواء وَء و دُواكُل جِسْم مَاعْتَادَ ، وأظن تعجب الطبيب جرى من هذا الخبر لامن ذاك وقال ابن سالم ، من أكل خبز الحنطة بحتاباً دب ، لم يعتل إلا علة الموت قيل وما الأدب قال تأكل بعد الجوع ، وترفع قبل الشبع وقال بهض أفاضل الأطباء ، في ذم الاستكثار ، وأن أنفع ما أدخل الرجل بطنه الرمان ، وأضر ما أدخل معدته المالح ولأن يقلل من المالح خبرله من أن يستكثر من الرمان ، وفي الحديث (١) « صُورُ وا تَصِيحُوا ، فني الصوم والجوع وتقليل الطعام صعة الأجسام من الأسقام ، وصعة القلوب من سقم الطغيان والبطر وغيرهما

الفائدة التاسعة :خفة المؤنة . فإن من تمود قلة الأكل كفاه من المال قدر يسير . والذى تمود الشبع صار بطنه غربما ملازماله ، آخذا بمخنقه فى كل يوم ، فيقول ماذاتاً كل اليوم؟ فيحتاج إلى أن يدخل المداخل ، فيكتسب من الحرام فيعصى ، أو من الحلال فيذل . وربما يحتاج إلى أن يد أعين الطمع إلى الناس ، وهو غاية الذل والقاءة . والمؤمن خفيف المؤنة وقال بعض الحكاء ، إلى لأقضى عامة حوائجي بالـترك ، فيكون ذلك أروح لقلى . وقال آخر ، إذا أردت أن أستقرض من غيرى لشهوة أو زيادة ، استقرضت من نفسى ، فتركت الشهوة ، فهى خير غريم لى ،

وكان إبراهيم بن أدم رحمه الله ، يسأل أصحابه عن سعر المأكولات ، فيقال إنها غالية فيقول أرخصوها بالترك وقال سهل رحمه الله ، الأكول مذموم فى ثلاثة أحوال ، إن كان من أهل المبادة فيكسل ، وإنكان مكتسبا فلا يسلم من الآفات ، وإنكان ممن يدخل عليه شىء فلا ينصف الله تمالى من نفسه

وبالجلة سبب هلاك الناس حرصهم على الدنيا. وسبب حرصهم على الدنياالبطن والفرج وسبب شهوة الفرج شهوة البطن. وفي تقليل الأكل ما يحسم هذه الأحوال كلها، وهي أبواب النار وفي حسمها فتح أبواب الجنة ، كا قال صلى الله عليه وسلم لا أديموا قرع باب الجنة بالمجتم في سائر الشهوات أيضا، وصار حراء ألجنة بالمجوع » فن قنع برغيف في كل يوم ، قنع في سائر الشهوات أيضا، وصار حراء

<sup>(</sup>١) حديث البطنة أصل الدا. والحية أصل الدوا. وعودواكل بدن بمااعتاد :لم أجدله أصلا

<sup>(</sup> ٢ ) حديث صوموا تصحوا:الطبران في الأوسطو أبو نعيم في الطب النبوى من حديث أبي هريرة بسند ضعيف

واستغنى عن الناس ، واستراح من التمب ، وتخلى لعبادة الله عز وجل ، وتجارة الآخرة فيكون من الذين لاتاهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله ، وإنما لاتلهيهم لاستغنائهم عنها بالقناعة وأما المحتاج فتاميه لامحالة

الفائدة العاشرة: أن يتمكن من الإيثار، والتصدق عا فضل من الأطعمة على اليتامي والمساكين، فيكون يوم القيامة في ظل صدقته، (١) كما وردبه الخبر. فما يأكله كان خزانته الكنيف، وما يتصدق به كان خزانته فضل الله تمالى. فايس للمبد من ماله إلاماتصدق فأبقى، أواً كل فأفنى، أو لبس فأبلى. فالتصدق بفضلات الطمام أولى من التخمة والشبع وكان الحسن رحمة الله عليه، إذا تلافوله تمالى ( إناً عَرَضْنَا الأمَانَةُ عَلَى السَّمَو ات وَالارض وَالْجِبَالَ فَأْبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلْهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَأَنَ ظَاوِمًا جَهُولًا (١) قال عرضها على السموات السبع الطباق، والطرائق التي زينها بالنجوم، وحمـلة المرش العظيم، فقال لهما سبحانه وتمالى، هل تحملين الأمانة بما فيها؟ قالت وما فيها؟ قال إن أحسنت جوزيت. وإن أسأت عوقبت. فقالت لا. ثم عرضها كذلك على الأرض، فأبت ثم عرضها على الجبال الشم الشوامخ الصلاب الصماب، فقال لهما هل تحملين الأمانة بما فيها ؟ قالت وما فيها ؟ فذكر الجزاء والعقربة ، فقالت لا . ثم عرضها على الإنسان فحملها . إنه كان ظلوما لنفسه ، جهولا بأس ربه . فقد رأيناهم اللهاشتروا الأمانة بأمو الهم، فأصابوا آلافًا ، فماذًا صنموا فيها؟ وسعوا بها دورهم ، وضيةوابها قبورهم، وأسمدنوا براذينهم ، وأهزلوا دينهم ، واتمبوا أنفسهم بالندو والرواح إلى باب السلطان : يتعرضون للبلاء وهم من الله في عانية عيرة ول أحدهم تبيعني أرض كذاوكذا وأزيدك كذا وكذا، يتكيء على شماله؛ ويأكل من غيرماله ، حديثه سخرة، وماله حرام، حتى إذا أخذته الكظة ، و نزلت به البطنة ، قال ياغلام اثنى بشىء أهضم به طمامى . يالكع ، أطعامك تهضم ؟ إنما دينك تهضم . أين الفقير ؟ أين الأرملة؟ أين المسكين؟ أين اليتيم الذي أمرك الله تعالى بهم؟

فهذه إشارة إلى هذه الفائدة ، وهو صرف فاضل الطعام إلى الفقير ليدخر به الأجر .

<sup>(</sup>١) حديث كل امرىء فىظن صدقته ؛ ك من حديث عقبة بن عامر وقد تايما م

<sup>(</sup>۱) الاحزاب: ۲۲

فذلك خيرله من أن يأ كله حتى يتضاعف الوزر عليه . (''ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل سمين البطن ، فأومأ إلى بطنه بأصبه وقال ولو كان هَذَا في غَبْر هَذَا آكان خَيْرًا لكَ عَالَى والله لقد أدركت أقواه الله عالى على على وعنده من الطعام ما يكفيه ، ولو شاء لأكله ، فية ول والله لأجمل هذا كله ابطنى ، حتى أجمل بعضه لله

فهذه عشرة فوائد للجوع ، يتشعب من كل فئدة فوائد لا ينحصر عددها ، ولا تتناهى فوائدها . فالجوع خزانة عظيمة لفوائد الآخرة . ولأجل هذا قال بعض الساف : الجوع مفتاح الآخرة ، وباب الزهد . والشبع مفتاح الدنيا ، وباب الرغبة ، بل ذلك صريح فى الأخبار التى رويناها . وبالوتوف على تفصيل هذه الفوائد تدرك معانى تلك الأخبار إدراك علم وبصيرة . فإذا لم تعرف هذا وصدفت بفضل الجوع ، كانت لك رتبة المقالدين في الإيمان ، والله أعلم بالصواب

# بيامم طريق الرياضة في كسر شهوة البطن

اعلم أن على المريد في بطنه ومأ كوله أربع وظائف:

الأولى: أن لا يأكل إلا حلالا ، فإن العبادة مع أكل الحرام كالبناء على أمواج البحار . وقد ذكر نا ما تجب مراعاته من درجات الورع في كناب الحلال والحرام ، وتبق ثلاث وظائف خاصة بالأكل ، وهو تقدير قدر الطمام في القلة والكثرة ، وتقدير وقته في الإبطاء والسرعة ، وتعدين الجنس المأكول في تناول المشتهيات وتركبا

أما الوظيفة الأولى في تقليل الطمام. فسبيل الرياضة فيه التدريج . فمن اعتاد الا كل العسك ثير. وانتقل دفعة واحدة إلى القليل ، لم يحتمله مزاجه وضعف ، وعظمت مشقته.

<sup>(</sup>١) حديث نطر الى رجل سمين البطن فأوماً الى بطنه بأصبعه وقل لوكان هذا فى غيرهذا احكان خيراً لن: آحدو ك فىالمستدرك والبيهتي فىالشعب من حديث جعدة الجشمى واسناده جيد

فيذبني أن يتدرج إليه قليلا قليلا ، وذلك بأن ينقص قليلا قليلا من طمامه المعتاد ، فإن كان يأكل رغيفين مثلا ، وأراد أن يرد نفسه إلى رغيف واحد ، فينقص كل يوم دبع سبع رغيف وهو أن ينقص جزأ من ثمانية وعشرين جزأ ، أوجزا من ثلاثين جزأ ، فيرجع إلى رغيف في شهر ، ولا يستضر به ، ولا يظهر أثره . فإن شاء فعل في ذلك بالوزن ، وإن شاء بالمشاهدة . فيترك كل يوم مقدار لقمة ، وينقصه عما أكله بالأمس

ثم هذا فيه أربع درجات ، أفصاها أن يرد نفسه إلى قدر القوام الذى لا يبق دونه، وهو عادة الصديقين ، وهو اختيار سهل القسترى رحمة الله عليه ، إذ قال : إن الله استعبد الخلق بثلاث ، بالحياة ، والعقل ، والقوة . فإن خافى العبد على اثنين منها ، وهي الحياة والعقل ، أكل ، وأفطر إن كان صائل ، وتركاف الطلب إن كان فقيرا . وإن لم يخف عليهما بل على القوة ، قال فينبني أن لا يبالى ، ولو ضعف حتى صلى قاعدا ، ورأى أن صلاته قائما مع كثرة الأكل ،

وسئل سهل عن بدايته وماكان يقتات به ، فقال كان قوتى في كل سنة ثلائة دراه .

كنت آخذ بدره دبسا ، وبدره دقيق الأرز ، وبدره سمنا ، وأخلط الجميع ، وأسوى منه ثلثمائة وستين أكرة ، آخذ في كل ليلة أكرة أفطر عليها . فقيل له فالساعة كيف تأكل ؟ قال بغير حد ولا توقيت . ويحكى عن الرها بين أنهم قدير دون أنفسهم إلى مقدار درهم من الطمام الدرجة الثانية :أن يردنفسه بالرباضة في اليوم والليلة إلى نصف مد ، وهورغيف ، وشى عما يكون الأربعة منه منا . ويشبه أن يكون صفا مقدار ثلث البطن في حتى الأكثرين كا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم . وهو فوق اللقيمات ، لأن هذه الصيغة في الجمع للقلة فهو لما دون العشرة ، وقد كان ذاك عادة عمر رضي الله عنه ، إذ كان يأكل سبع لقم ، أو تسع لقم الدرجة الثالثة : أن يردها إلى مقدار المد ، وهو رغيفان ونصف . وهذا يزيد على ثلث البطن في حق الأكثرين ، ويكاد ينتهي إلى ثلثي البطن ، ويبقي ثلث للشراب ، ولا يبق البطن في حق الأكثرين ، ويكاد ينتهي إلى ثلثي البطن ، ويبقي ثلث للشراب ، ولا يبق شيء الذكر ، و في بعض الألفاظ ، ثلث للذكر بدل قوله للنفس

الدرجة الرابعة: أن يزيد على المد إلى المن. ويشبه أن يكون ماوراء المن إسرافا، مخالفا

لةوله تعالى ( وَلاَ تُسْرِفُوا (١) أعنى ف-ق الأكثرين . فإنمة دار الحاجة إلى الطعام يختاف بالسن ، والشخص ، والعمل الذي يشتغل به

وهمنا طريق خامس لاتقدير فيه ، ولكنه موضع غلط. وهو أن يأكل إذا صدق جوعه ، ويقبض يده وهو على شهوة صادتة بعد . ولكن الأغلب أن من لم يقدر لنفسه وغيفا أو رغيفين ، فلا يتبين له حد الجوع الصادق . ويشتبه عليه ذلك بالشهوة الكاذبة وقد ذكر للجوع الصادق علامات .

إحداها :أن لاتطلب النفس الأدم، بل تأكل الخبز وحده بشهوة، أى خبزكان فهما طابت نفسه خبزا بمينه، أو طلبت أدما، فلبس ذلك بالجوع الصادق

وقد قيل من علامته أن يبصق فلا يقع النباب عليه . أى لم يبق فيه دهنية ولا دسومة فيدل ذلك على خلو المددة . ومعرفة ذلك غامض .فالصواب للمريد أن يقدره ع نفسه القدر الذي لا يضعفه عن العيادة التي هو بصددها . فإذا انتهى إليه وقف وإن بقيت شهوته

وعلى الجلة فتقدير الطعام لا يمكن ، لانه يختلف بالأحوال والاشخاص . أم قد كان قوت جماعة من الصحابة صاعا من حنطة في كل جمة ، فإذاأ كلوا التمر افتاتوامنه صاعا و لصفا وصاع الحنطة أربمة أمداد فيكون كل يوم قريبا من نصف مد وهو ماذكر ناه أنه قدر ثاث البطن . واحتيج في التمر إلى زيادة لسقوط النوى منه . وقد كان أبو ذر رضي الله عنه يقول : طمامي في كل جمة صاع من شمير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله لاأزيد عليه شيئا حتى ألقاه ، فإني سممته يقول (١ ه أقر بُكم مني تحبلسا يَوْم القيامة وَأَحَبُكُم إلى مَن مات على مات على ما الموت على بعض الصحابة ، فد غيرتم ، ينخل مات على ما مكن ينخل . وخبرتم المرقق ، وجمتم بين إدامين ، واختلف عليكم بألوان الطعام، وغدا أحد كم في ثوب وراح في آخر . ولم تكونو اهكذا على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام، وغدا أحد كم في ثوب وراح في آخر . ولم تكونو اهكذا على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) حديث أبى در أفر بكم منى مجلسا يوم القيامة وأحبكم الى من مات على ماهو عليه اليوم: أحمد في كتاب الزهد ومن طريقه أبو نعيم في الحلية دون قوله وأحبكم الى وهو منقطع

<sup>(</sup> ٢ ) حديث كان قوت أهل الصفة مدان تمربين اثنين في كل يوم: ك وصحيح اسناده من حديث طلحة البصرى

<sup>(</sup>١) الاعراف: ٢١

و يسقط منه النوى . وكان الحسن رحمة الله عليه يقول المؤمن مثل العنيزة ، يكفيه الكف من الحشف ، والقبضة من السويق ، والجرعة من الماء . والمنافق مثل السبع الضارى ، بلعا بلعا وسرطا سرطا ، لا يطوى بطنه لجاره ، ولا يؤثر أخاه بفضله . وجهوا هذه الفضول أمامكم . وقال سهل : لوكانت الدنيا دما عبيطا ، لكان قوت المؤمن منها حلالا · لأن أكل الومن عند الضرورة بقدر القوام فقط

الوظيفة الثانية : في وقت الأكل ومقدار تأخيره . وفيه أيضا أربع درجات

الدرجة المليا: أن يطوى ثلاثة أيام فما فوقها وفي المريدين من رد الرياضة إلى الطي الإلى المقدار ، حتى انتهى بعضهم إلى ثلاثين يوما ، وأربنين يوما . وانتهى إليه جماعة من العلماء يكثر عدده ، منهم محمد بن عمرو القرني ، وعبد الرحمن بن ابراهيم ، ورحيم ، وابراهيم التميمي ، وحجاج بن فرافصة ، وحقص العابد المصيصى ، والمسلم بن سعيد ، وزهير ، وسليان الخواص ، وسهل بن عبد الله التسترى ، وابراهيم بن أحمد الخواص

وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يطوى ستة أيام · وكان عبد الله بن الزبير . يطوى سبمة أيام ، وكان أبو الجوزاء صاحب ابن عباس يطوى سبما ، وروي أن الثورى وإبراهيم بن أدم كانايطويان ثلاثاثلاثا ، كلذلك كانوايستمينون بالجوع على طريق الآخرة قال بمض العلماء : من طوى لله أربعين يوما ، ظهرت له قدرة من الملكوت . أى كوشف ابعض الأسرار الإلهية .

وقد حكي أن بعض أهل هذه الطائفة من براهب ، فذا كره بحاله ، وطامع في إسلامه و ترك ماهو عليه من الفرور . فكامه في ذلك كلاما كثيرا ، إلى أن قال له الراهب ، إن المسيح كان يطوى أربعين يوما ، وإن ذلك معجزة لاتكون إلا لنبي أو صديق . فقال له الصوفى ، فإن طويت خسين يوما تترك ما أنت عليه ؟ وتدخل في دين الإسلام ؟ وتعلم أنه حق وأنك على باطل ؟ قال نعم . فجلس لا يبرح إلا حيث يراه ، حتى طوى خسين يوما ، مقال وأزيدك أيضا . فطوى إلى تمام الستين . فتعجب الراهب منه ، وقال ما كنت أظن أن أحدا بجاوز المسيح . فكان ذلك سبب إسلامه

وهذه درجة عظيمة ، قل من يبانه الامكاشف محول ، شغل بمشاهدة ما قطعه عن طبعه وعادته

واستوفى نفسه فى لذته ، وأنساه جوعته وحاجته

الدرجة الثانية أن يطوى يومين إلى ثلاثة. وليس ذلك خارجا عن العادة ، بل هو قريب عكن الوصول إليه بالجد والمجاهدة

الدرجة الثالثة: وهي أدناها ، أن يقتصر في اليوم والليلة على أكلة واحدة. وهذا هو الأقل ، وما جاوز ذلك إسراف ومداوه به للشبع ، حتى لا يكون له حالة جوع ، وذلك فعل المترفين ، وهو بعيد من السنة ، (۱) فقد روى أبو سعيد الخدرى رضي الله عنه ، أن الذي صلى الله عليه وسلم ، كان إذا تغذى لم يتمش ، وإذا تعشى لم يتغد ، وكان السلف يأ كلون في كل يوم أكلة . (۱) وقال الذي صلى الله عليه وسلم لعائشة ه إيّالله والسر ف قوان أكلتين في يَوْم مِن السّرف وأكلة واحدة في كُل يَوْم أين إنتار وأكلة في كُل يَوْم مُوام بين ذلك وَهُو المُحمُودُ في كِتَابِ الله عَنْ وَجُلّ ،

ومن اقتصر في اليوم على أكلة واحدة فيستحب له أن يأكلها سحرا . قبل طلوع الفجر فيكون أكله بعد المهجد وقبل الصبح ، فيحصل له جوع النهار للصيام ، وجوع البل للقيام وخلو القلب لفرانح المعدة ، ورقة الفكر ، واجتماع الهم ، وسكون النفس إلى المعلوم ، فلا تنازعه قبل وقته . (٢) وفي حديث عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال ، ماقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامكم هذا قط ، وإن كان ليقوم حتى تورم قدماه ، وما واصل وصالح هذا قط ، غير أنه قد أخر الفطر إلى السحر . وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت والمان كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل إلى السحر .

فإن كان يلتفت قلب الصائم بمدالمغرب إلى الطمام ، وكان ذلك يشغله عن حضور القلب

<sup>(</sup>١) حديث أيىسميد الحدرى كان اذاتغدى لم يتعش واذائمشي لم يتفد ؛ لم أجدله أسلا

<sup>(</sup> y ) حديث قال العائشة إياك والاسراف فان أكلتين في يوم من السرف : البيرق في الشعب من حديث عائشة وقال في اسناده ضعف

 <sup>(</sup>٣) حدیث عاصم بن کلیب عن أبیه عن أبی هریرة ماقام رسول الله صلی الله علیه و سلم قیامکم هذا قط
 وان کان لیقوم حق تزلع قدماه ;رواه ن مختصر اکان یصلی حق تزلع قدماه و اسناده جید

<sup>(</sup> ٤ ) حديث عائشة كان يواصل الى السحر ؛ لم أجده من فعله و اناهو من قوله فأيكم أراد أن و اصل فليواصل عن حديث عائسه حتى السحر رواه من حديث أبي سعيد وأماهو فكان يواصل وهو من خصائصه

فى التهجد، فالأولى أن يقسم طعامه نصفين. فإن كان رغيفين ثلا، أكل رغيفا عند الفطر و رغيفا عند السحر ، الذسكن نفسه، ويخف بدنه عند التهجد. ولا يشتد بالنهار جوعه لأجل التسحر ، فيستعين بالرغيف الأول على التهجد؛ وبالثاني على الصوم. ومن كان يصوم يوما و يفطر يوما ، فلا بأس أن يأكل كل يوم فطره وقت الظهر، ويوم صومه وقت السحر فهذه الطرق في مواقيت الأكل و تباعده و تقاربه.

الوظيفة الثالثة : في نوع الطعام ، وترك الأدام . وأعلى الطعام منح البر . فإن نخل .فهو غاية النرفه . وأوسطه شمير منخول . وأدناه شمير لم ينخل وأعلى الأدم اللحم والحسلاوة . وأدناه الملح والحل . وأوسطه المزورات بالأدهان من غير لحم

وعادة سالكي طريق الآخرة الامتناع من الأدام على الدوام ، بل الامتناع عن الشهوات فإن كل لذيذ يشتهيه الإنسان فأكله ، افتضى ذلك بطرا فى نفسه ، وقسوة فى قلبه ، وأنسا له بلذات الدنيا ، حتى يألفها ويكره الموت ولقاء الله تمالى . وتصير الدنيا جنة فى حقه ويكون الموت سجنا له . وإذا منع نفسه عن شهواتها ، وضيق عليها ، وحرمها لذاتها ، صارت الدنيا سجنا عليه ، ومضيقا له ، فاشتهت نفسه الإفلات منها ، فيكون الموت إطلافها وإليه الإشارة بقول يحي بن معاذ حيث قال : معاشر الصديقين ، جو عوا أنفسكم لوليمة الفردوس ، فإن شهوة الطعام على قدر تجويع النفس

فكل ماذكر ناه من آفات الشبع فإنه يجرى في كل الشهوات ، وتناول اللذات . فلا نطول بإعادته . فلذلك يعظم الثواب في ترك الشهوات من المباحات ؛ ويعظم الخطر في تناولها ، حتى قال صلى الله عليه وسلم (۱) « شرار كُولَة في الَّذِينَ يَا مُكُونَ مُخ الحِفْظة ، وهذا ليس بتحريم ، بل هو مباح على معنى أن من أكله مرة أو مرتين لم يمص ، ومن داوم عليه أيضا فلا يدصى بتناوله ، ولكن تتربى نفسه بالنديم ، فتأنس بالدنيا ، وتألف اللذات ، وتسمى في طلبها ، فيجرها ذلك إلى المعاصى . فهم شرار الأمة ، لأن منح الحنطة يقودهم إلى اقتحام أمور ، تلك الأمور معاص .

<sup>(</sup>١) حديث شرار أمتى الذين يأكلون منع الحنطة : لم أجدله أسلا

وقال صلى الله عليه وسلم (١) « شِرَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ غُذُوا بِالنَّهِيمِ وَبَنَتَ عَلَيْهِ أَجْسَامُهُمْ وَإِنَّا الطَّمَامِ وَأَنْوَاعُهُ اللَّبَاسِ وَيَنَشَدُّ فُونَ فِي الْكَلاّمِ » وأوحى الله تمالى وَإِنَّا مِلْمَا مِ وَأَنْوَاعُهُ اللَّبَاسِ وَيَنَشَدُّ فُونَ فِي الْكَلاّمِ » وأوحى الله تمالى إلى موسى عليه السلام ، اذكر أنك ساكن القبر ، فإن ذلك عنمك من كثير الشهوات

وقد اشتد خوف السلف من تناول لذيذ الأطمة ، وتمرين النفس عليها ، ورأوا أزذلك علامة الشقاوة ، ورأوا منع الله تمالى منه غاية السمادة ، حتى روي أن وهب بن منبه قال التق ملكان في السماء الرابعة ، فقال أحدهما للآخر ، من أين ؟ قال أمرت بسوق حوت من البحر إشتهاه فلان اليهودي لمنه الله . وقال الآخر ، أمرت بإهراق زيت إشتهاه فلان الما بد . فهذا تنبيه على أن تيسير أسباب الشهوات ليس من علامات الخير . ولهذا امتنع ممر رضي الله عنه عن شربة ماء بارد بعسل ، وقال ، اعزلوا عنى حسابها . فلا عبادة لله تمالى أعظم من مخالفة النفس في الشهوات وترك اللذات ، كما أوردناه في كتاب رياضة النفس .

(٣) وقدروى نافع ، أنا بن عمر رضي الله عنها كان مربضا ، فاستهى سمكة طرية ، فالنمست له بالمدينة فلم توجد . ثم وجدت بعد كذا وكذا ، فاشتريت له بدره و نصف ، فشويت وحملت إليه على رغيف ، فقام سائل على الباب ، فقال للفلام لفها برغيفها وادفعها إليه . فقال له الفلام ، أصلحك الله ، قد استهيتها منذ كذا وكذا فلم نجدها ، فلما وجدتها استريتها بدره و نصف ، فنحن نمطيه ثمنها فقال لفها وادفعها إليه . ثم قال الفلام للسائل ، هل لك أن تأخذ درهما و تتركها ؟ قال نم . فأعطاه درهما ، وأخذها وأتى بها ، فوضهها بين يديه وقال ، قد أعطيته درهما وأخذتها منه . فقال لفها وادفعها إليه ، ولا تأخذمنه الدرهم ، فإنى سممت رسول الله عليه وسلم يقول هأ يُناهم يقول هأ يُناهم هم في نفسه غفر الله الله عليه و الله على الله عليه و الله على الله عليه و الله الله عليه و الله الله عليه و الله الله عليه و الله الله عليه و الله و الل

<sup>(</sup>۱) حدیث شرار أمق الدین غذوا بالنمیم ــ الحدیث : ابن عدی فی الد کامل و من طریقه البیه بی فی شعب الایمان من حدیث فاطمة بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و روی من حدیث فاطمة بنت الحمین مرسلا قال ادار قطنی فی العلل انه أشبه بالصواب و رواه أبو نعیم فی الحلیة من حدیث عائشة ناسناد لا بأس به

وقال صلى الله عليه وسلم (1) د إِذَا سَدَدْتُ كُلْبَ الْجُلُوعِ بِرَغِيفٍ وَكُوزِمِنَ الْمَاءِ أَلْقَرَ الْحِ فَمَلَى الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا الدَّمَارُ » أشار إلى أن المقصود ردُّ ألما لجوع والعطش ودفع ضررهما ،دون التنعم بلذات الدنيا

وبلغ عمر رضي الله عنه أن يزيد بن أبى سفيان يأكل أنواع الطعام فقال عمر لمولى له، إذا علمت أنه قد حضر عشاؤه فأعلمنى . فأعلمه فدخل عليه ، فقرب عشاؤه ، فأنوه بثريد لحم ، فأكل معه عمر . ثم قرب الشواء ، وبسط يزيد بده ، وكف عمر يده وقال الله الله يايز بدبن أبى سفيان ، أطعام بعد طعام ! والذى نفس عمر بيده ، اثن خالفتم عن سنتهم ليخالفن بكم عن طريقهم . وعن يسار بن عمير قال ، ما نخلت لعمر دنبقا قط إلا وأنا له عاص

وروي أن عتبة الفلام كان يسجن دقيقه ، و يجففه في الشمس ، ثم يأكلهو يقول، كسرة وملح ، حتى يتهيأ في الآخرة الشواء والطعام الطيب . وكان يأخذ الكوز فيفرف به من حب كان في الشمس نهاره ، فتقول مولاة له ياعتبة ، لوأعطية في دقيقك فجز ته لك ، و بردت لك الماء ؟ فيقول لهما ياأم فلان ، قد شردت عنى كاب الجوع

قال شقيق بن ابراهيم ، لقيت ابراهيم بن أدهم بحكة في سوق الليل ، عندمولد الذي صلى الله عليه وسلم ، يبكى وهو جالس بناحية من الطبريق . فعدلت إليه ، وقدلت عنده ، وقالت إيش هذا البكاء يا أبا أسحق ؟ فقال خير . فعاودته مرة واثنتين وثلاثا ، فقال ياشقيق أستر علي فقلت ياأخي قل ماشئت . فقال لى ، اشتهت نفسي منذ ثلاثين سنة سكباجا ، فنمتها جهدى ، حتى إذا كان البارحة ، كنت جالسا وقد غابني النماس ، إذ أنا بفتي شاب بيده قدح أخضر يعلو منه بخار ، ورائحة سكباج . قال فاجتمعت بهمتي عنه ، فقر به . وقال يالبراهيم كل ، فقلت ما آكل ، قد تركته لله عن وجل . فقال لى قد أطعمك الله كل . فاكان لى جواب إلا أني بكيت . فقال لي كل رحمك الله . فقلت قد أم نا أن لا نطرح في وعائنا إلا من حيث نعلم . فقال كل عافاك الله فإنما أعطيته ، فقيل لى ياخضر

<sup>(</sup>۱) حدیث اداسددت کلب الجوع برغیف وکوز من الماء القراح فعلی الدنیا و اُهله الده ار: آبوه نصور الدیلمی فیمسند الفردوس من حدیث آبی هریره باسناد ضعیف

إذهب بهذا وأطمعه نفس إبراهيم بن أدم ، فقد رحمها الله من طول صبرها على ما يحملها من منها ، إعلم باإبراهيم أنى سممت الملائكة بقولون ، من أعطى فلم يأخذ ، طلب فلم بعط ، نقلت ، إن كان كذلك فها أنا بين يديك لأجل العقد مع الله تعالى . ثم التفت فإذا أنا بفتي آخر ، ناوله شيئا وقال ، باخضر اقمه أنت . فلم يزل يلقمني حتى نعست. فانتبهت وحلاوته في قال شقيق فقلت أرنى كفك . فأخذت بكفه فقبلها . وقلت يامن يطمم الجياع الشهوات إذا صحوا المنع ، يامن يقدح في الضمير اليقين ، يامن يشفي قلوبهم من محبته ، أثرى الشقيق عندك عندك ، وقدر عند عند الكف عندك ، وبقدر صاحبه ، وبالجود الذي وجد منك ، جد على عبدك الفقير إلى فضلك وإحسانك ورحمتك وإن لم يستحق ذلك . قال فقام إبراهيم ومشى حتى أدركنا البيت

وروي عن مالك بن دينار ، أنه بق أربعين سنة يشتهى لبنا ، فلم يأكله ، وأهدى إليه يوما رطب فقال لأصوابه كلوا ، فا ذقته منذ أربعين سنة ، وقال أحد بن أبى الحوارسيك اشتهى أبو سلمان الداراني غيفا حارا على ، فجئت به إليه ، فمض منه عضة ثم طرحه ، وأقبل يبكى وقال ، عجلت إلى شهوتى بعد إطالة جهدى واشقوتى . قد عزمت على التوبة فأقلنى قال أحمد فا رأيته أكل الملح حتى لقى الله تمالى . وقال مالك بن ضيغ ، صررت بالبصرة في السوق ، فنظرت إلى البقل ، فقالت لى نفسى لو أطمعتنى الليلة من هذا ؟ فأقسمت أن لأطعمها إياه أربعين ليلة .

ومكث مالك بن دينار بالبصرة خمسين سنة ، ماأ كل رطبة لأهل البصرة ولا بسرة قط وقال ياأهل البصرة ؛ دشت فيكم خمسين سنة ماأ كلت لكم رطبة ولا بسرة ، فما زاد فيكم مانقص منى ، ولا نقص منى مازاد فيكم ، وقال : طنقت الدنيامنذ خمسين سنة ، اشتهت نفسى لبنا منذ أربعين سنة ، فو الله لاأطعمها حتى ألحق بالله تعالى

وقال حماد بن أبى حنيفة ، أتيت داود الطائى ، والباب مغلق عليه ، فسمعته يقول ، نفسى اشتهيت جزرا فأطعمتك جزرا . ثم اشتهيت عرا فآليت أن لاتاً كليه أبدا . فسلمت ودخلت ، فإذا هو وحده · ومر أبو حازم يوما فى السوق ، فرأى الفا كهة فاشتهاها . فقال لا بنه ، اشتر لنامن هذه الفاكهة المقطوعة ، لعلنا ندهب إلى الفاكهة التي لا مقطوعة

ولا ممنوعة · فلما اشتراها وأنى بها إليه ، قال لنفسه قد خدعتينى حتى نظرت واشتهيت ، وغلبتينى حتى اشتربت · والله لاذقتيه . فبعث بها إلى يتامى من الفقراء

وعن موسى الأشيح أنه قال ، نفسى تشتهى ملحا جربشا منذ عشرين سنة . وعن أحمد ابن خليفة قال ، نفسى تشتهى منذ عشرين سنة ، ما طلبت منى إلا الماء حتى تروى ؛ فا أرويتها . وروى أن عتبة الفلام اشتهى لحما سبع سنين . فلما كان بعد ذلك قال ؛ استحييت من نفسى أن أدافهها منذ سبع سنين سنة بعد سنة ، فاشتريت قطعة لحم على خبز ، وشؤيتها وترك تها على رغيف . فلقيت صبيا ، فقلت ألست أنت ابن فلان وقدمات أبوك ؟ قال بلى فناولته إياها . قالواو أقبل بهكى بيقر أ (و يُعلم مُونَ الطَّمامَ عَلَى حُبُهُ مِنسَكِينًا وَيَدَيمًا وَأُسِيرًا (١) من لم يذته بعد ذلك . ومكث يشتهى تمرا سنين ، فلما كان ذات يوم اشترى تمرا بقيراط ورفعه إلى الله يلى ليفطر عليه . قال فهبت ربح شديدة ، حتى أظلمت الدنيا . ففزع الناس . فأقبل عتبة على نفسه يقول ، هذا لجراءتى عليك وشرائى التمر بالقيراط . ثم قال لنفسه ، فأطن أخذ الناس إلا بذنبك ، عَلَى أن لا تذوقيه

واشتری داود الطائی بنصف فلس بقلا ، و بفلس خلا . وأقبل لیلته کاپها یقول لنفسه و بلك یاداود ، ما أطول حسابك یوم القیامة ، ثم لم یأ کل بمده الا قفارا . وقال عتبة الفلام یوما لعبد الواحد بن زیدان فلانا یصف من نفسه منزلة ما أعرفها من نفسی ، فقال لأنك تأکل مع خبزك تمرا ، وهو لا بزید علی الخبز شیئا . قال فإن أنا ترکت أکل التمر عرفت تلك المنزلة ؟ قال نم وغیرها . فأخذ یبکی . فقال له بدض أصابه لا أبکی الله عینك ، أعلی التمر ثبکی ؟ فقال عبد الواحد دعه ، فإن نفسه قد عرفت صدق عزمه فی الترك ، وهو إذا ترك شیئا لم یماوده ، وقال جمفر بن نصر ، أمرنی الجنید أن أشتری له التین الوزیری ؛ فلما اشتریته ، أخذ واحدة عند الفطور فوضمها فی فحه ، ثم ألقاها وجمل یبکی ثم قال ، احمله فلما اشتریته ، أخذ واحدة عند الفطور فوضمها فی فحه ، ثم ألقاها وجمل یبکی ثم قال ، احمله فقلت له فی ذلك . فقال هتف بی هاتف أما تستجی ، ترکته من أجلی ثم تمود إلیه

وقال صالح المرى ، قلت لعطاء السلمى ، إنى مشكلف لك شيئًا ، فلا ترد على كرامتى. فقال افعل ما تريد · قال فبعثت إليه مع ابنى شربة من سويق ، قد لتته بسمن وعسل ·

<sup>(</sup>۱) الدهر: ٨

فقلت لا تبرح حتى بشربها . فلما كان من الغد ، جملت له نحوها ، فردها ولم بشربها . فعا تبته ولمته على ذلك ، وقلت سبحان الله رددت على كرامتى : فلما رأى وجدى لذلك ، قال لا يسوؤك هذا . إنى قد شربتها أول مرة ، وقد راودت نفسى فى المرة الثانية على شربها فهم أقدر على ذلك ، كلما أردت ذلك ذكرت قوله تعالى ( يَتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ مُ يسِيغُهُ (١٠) الآية . قال صالح ، فبكيت وقلت فى نفسى ، أنا فى واد وأنت فى واد آخر .

وقال السرى السقطى ، نفسى منذ الاثين سنة تبطالبنى أن أغمس جزرة فى دبس ، فما أطعمتها . وقال أبو بكر الجلاء ، أعرف رجلا تقول له نفسه ، أنا أصبر لك على طى عشرة أيام ، واطعمنى بعد ذلك شهوة أشتهيها ، فيقول لهما ، لاأريد أن تطوى عشرة أيام ولكن اتركى هذه الشهوة . وروى أن عابدا دعا بعض إخوانه فقرب إليه رغفانا . فجمل أخوه يقلب الأرغفة ليختار أجودها . فقال له العابد ، مه أى شىء تصنع ؟ أما علمت أن في الرغيف الذي رغبت عنه كذا وكذا حكمة ؟ وعمل فيه كذا وكذا صانعا حتى استدار ، من السحاب الذي يحمل الماء ، والماء الذي يستى الأرض ، والرياح ، والأرض ، والبهائم ، وبني آدم ، حتى صار إليك ، ثم أنت بعد هذا تقلبه ولا ترضى به ا

وفي الخبر (١) لا يستدير الرغيف و يوضع بين بديك، حتى يعمل فيه المها أة وستون صافعاً أو لهم ميكا اليل عليه السلام ، الذي يكيل الماء من خزائن الرحمة ، ثم الملائكة التي تزجى السحاب، والشبس والقمر ، والأفلاك ، وملائكة الحواء ودواب الأرض، وآخر م الخباز (وَإِنْ تَعُدُّوا نَعْمَةَ الله لاَ نَعْمَةً وَهُ الله لاَ نَعْمَةً وَهُ الله وَالله والله ودواب الأرض، وآخر م الخباز (وَإِنْ تَعَدُّوا لله والله لاَ نَعْمَةً وَهُ الله لاَ نَعْمَةً وَهُ الله وَالله لاَ نَعْمَةً وَهُ الله لاَ نَعْمَةً وهُ وَالله لاَ الله لاَ الله والله والله ودواب الأرض، وآخر م الخباز (وَإِنْ تَعَدُّوا الله لاَ الله لاَ الله والله والله ودواب الأرض، وآخر م الخباز (وَإِنْ الله لاَ الله والله ودواب الأرض، وآخر م الخباز (وَإِنْ الله والله ودواب الله والله ودواب الأرض، وآخر م الخباز (وَإِنْ الله والله ودواب الله ودواب

وقال بمضهم أتيت قاسما الجرعى، فسألته عن الزهدائى شىء هو ؟ فقال أى شىء سممت فيه ؟ فعددت أقوالا ، فسكت . فقلت وأى شىء تقول أنت ؟ فقال اعلم أن البطن دنيا العبد . فبقدر ما علك من بطنه يملك من الزهد . و بقدر ما يملك من الدنيا

وكان بشر بن الحارث قد اعتل مرة ، فأتى عبد الرحمن الطبيب يسأله عن شيء وافقه من المأكولات . فقال تسألني فإذا وصفت لك لم تقبل منى ؟ قال صف لى حتى أسمع .

<sup>(</sup>١) ابراهيم : ١٧ (٢) ابراهيم : ١٤ والنحل ١٧

قال تشرب سكنجبينا عو تمص سفر جلا، و تأكل بعد ذلك اسفيذباجا. فقال له بشر، هل تعلم شيئا أقل من السكنجبين يقوم مقامه ؟ قال لا · قال أنا أعرف. قال ماهو ؟ قال الهندبا باخل. ثم قال ، أتعرف شيئا أقل من السفر جل يقوم مقامه ؟ قال لا . قال أنا أعرف. قال ماهو ؟ قال الخرنوب الشامى . قال فتعرف شيئا أقل من الاسفيلياج يقوم مقامه ؟ قال لا . قال أنا أعرف ، ماء الحص بسمن البقر في ممناه ، فقال له عبد الرحمن ، أنت أعلم مني بالطب ، فلم تسألني؟

فقد عرفت بهذا أن هؤلاء امتندوا من الشهوات ، ومن الشبع من الأقوات . وكان امتناعهم للفوائد التي ذكر ناها . وفي بمض الأوقات لأنهم كانوا لايصفو لهم الحلال ، فلم يزخصوا لأنفسهم إلا في قدر الضرورة . والشهوات ليست من الضرورات ، حتى قال أبوسلمان: الملح شهوة ، لأنه زيادة على الخبز ، وما وراء الخبز شهوة . وهذا هوالنهاية . فن لم يقدر على ذلك فينبني أن لأيففل عن نفسه ، ولا ينهمك في الشهوات . فكني بالمرء إسرافا أن يأكل كل مايشتهيه ، ويفعل كل مايهواه . فينبني أن لا يواظب على أكل اللحم ، قال على كرم الله وجهه ، من ترك اللحم أربعين يوما ساء خلقه ، ومن داوم عليه أربعين يوما

قسا قلبه . وقيل إن للمداومة على اللحم ضراوة كضراوة الجنر ومهماكان جائما ، وتاقت نفسه إلى الجاع ، فلا ينبغى أن يأكل و يجامع، فيمطى نفسه شهو تين ، فتة وي عليه . وربما طلبت النفس الأكل لينشط فى الجباع

ويستحب أن لاينام على الشبع ، فيجمع بين غفلتين ، فيمتاد الفتور ، ويقسو قلبه لذلك ولكن ليصل ، أوليجلس فيذكر الله تعالى ، فإنه أقرب إلى الشكر . وفي الحديث (١) ه أذيبُوا طَعَامَكُم وإلله كر والصّلاة ولا تنامُوا عَلَيْهِ فَتَقْسُو قُلُو بُكُم ، وأقل ذلك أن يصلى أربع ركمات ، أويسبح مائة تسبيحة ، أو يقرأ جزأ من القرءان عقيب أكله . فقد كان سفيان الثورى إذا نتبع ليلة أحياها . وإذا شبع في يوم واصله بالصلاة والذكر . وكان يقول ، أشبع الزنجي وكده ، ومرة يقول ، أشبع الحار وكده

<sup>(</sup>١) حديث أذيبواطعامكم بالصلاة والدكرولاتناه وا عليه فتقسو قلوبكم :طس وابن السنى فى اليوم والأيلة من حديث عائشة يسند ضعيف

ومهما اشتهى شيئا من الطمام وطيبات الفواكه ، فينبنى أن يترك الخبزويا كلما بدلا منه ، لتكون قوتا ، ولا تكون تفكها ، لثلا يجمع للنفس بين عادة وشهوة ، نظر سهل إلى ابن سالم وفى يده خبز وتمر ، فقال له ابدأ بالتمر ، فإن قامت كفايتك به ، وإلا أخذت من الخبز بعده بقدر حاجتك

ومهما وجد طماما لطيفا وغليظا ، فليقدم اللطيف ، فإنه لا يشتهى الفليظ بعده . ولو قدم النفليظ لا كل اللطيف أيضا للظافته . وكان بعضهم يقول لأصحابه ، لا تأكلوا الشهوات ، فإن أكاتموها فلا تعليوها ، فإن طلبتموها فلا تحبوها . وطلب بعض أنواع الخبز شهوة . قال عبد الله بن عمر رحمة الله عليهما ، ما تأتينا من العراق فا كهة أحب إلينا من الخبز . فرأى ذلك الخبذ فا كهة

وعلى الجلة ، لاسبيل إلى إهمال النفس في الشهوات المباحات ، واتباعها بكل حال . فبقدر مايستوفي العبد من شهوته ، يخشى أن يقال له يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتمتم بها . وبقدر مايجاهد نفسه ، ، ويترك شهوته ، يتمتع في الدارالآخرة بشهوا به قال بعض أهل البصرة ، نازعتني نفسي خبز أرز وسمكا فنمتها ، فقويت مطالبتها ، واشتدت عجاهدتى لها عشرين سنة . فلما مات قال بعضهم رأيته في المنام ، فقلت ماذا فعل الله بك ؟ قال لاأحسن أن أصف ما تلقاني به ربى من النعم والكرامات . وكان أول شيء استقبلني به خبز أرزوسمكا وقال كل اليوم شهوتك هنياً بغير حساب. وقد قال تمالي (كُلُوا واشرَ بُوا هَنِياً عِمَا أَسْلَفْتُمْ فَوَالَّمُ الشهوات . ولذلك قال أبوسا بمان ، تركشهوة في الأباع من الشهوات أنفع القلب من صيام سنة وقيامها . وفقنا الله لما يرضيه

بيانه اختلاف حكم الجوع وفضيلته واختلاف أحوال الناس فيه

اعلم أن المطلوب الأقصى في جميع الأمور والأخلاق الوسط. إذ خير الأه ورأ وساطها وكلا طرفى قصد الأمور ذميم . وما أوردناه في فضائل الجوعر بما يوميء إلى أن الإفراط

WE: 福山(1)

فيه مطلوب. وهيهات ، ولكن من أسرار حكمة الشريعة ، أن كل ما يطلب الطبع فيه الطرف الأقصى ، وكان فيه فساد ، جاء الشرع بالمبالغة فى المنع منه ، على وجه يومى عند الجاهل إلى أن المطلوب مضادة ما يقتضيه الطبع بناية الإمكان، والعالم يدرك أن القصود الوسط ، لأن الطبع إذا طلب غاية الشبع ، فالشرع ينبغى أن يمدح غاية الجوع، حتى يكون الطبع باعثا ، والشرع مانما ، فيتقاومان ، ويحصل الاعتدال . فإن من يقدر على قمع الطبع بالكلية يميد : فيعلم أنه لاينتهى إلى الغاية ، فإنه إن أسرف مسرف فى مضاد والطبع ، كان في الشرع أيضا مايدل على إساءته . كان الشرع بالغ فى الثناء على قيام الليل ، وصيام النهار ، شم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم من حال بعضهم أنه يصوم الدهر كله ، ويقوم الليل كله نهى عنه (1)

فإذا عرفت هذا ، فاعلم أن الأفضل بالإضافة إلى الطبع الممتدل ، أن يأكل بحيث لا يحس بثقل الممدة ، ولا يحس بألم الجوع . بل ينسى بطنه ، فلا يؤثر فيه الجوع أصلا . فإن مقصود الأكل بقاء الحياة ، وقوة العبادة وثقل الممدة يمنع من العبادة . وألم الجوع أيضا يشغل القلب و يمنع منها . فالمقصود أن يأكل أكلا لا يبقى للمأكول فيه أثر ، ليكون متشبها بالملائكة ، فإنهم مقدسون عن ثقل الطمام وألم الجوع ، وغاية الإنسان الافتداء بهم . وإذا لم يكن للإنسان خلاص من الشبع والجوع ، فأبعد الأحسوال عن الطرفين الوسط ، وهو الاعتدال .

ومثال طلب الآدي البعد عن هذه الأطراف المتقابلة ، بالرجوع إلى الوسط ، مثال علة القيت في وسط حلقة محمية على النار ، مطروحة على الأرض . فإن النملة بهرب من حرارة الحلقة ، وهي محميطة بها لاتقدر على الخروج منها ، فلا تزال تهرب حتى تستقر على الركن الذي هو الوسط . فلو ماتت ماتت على الوسط . لأن الوسط هو أبعد المواضع عن الحرارة التي في الحاقة المحميطة . فكذلك الشهوات محميطة بالإنسان إحاطة تلك الحلقة بالملائكة المرجون عن تلك الحلقة ، ولا مطمع الإنسان في الخروج ، وهو يريد أن يتشبه بالملائكة خارجون عن تلك الحلقة ، ولا مطمع الإنسان في الخروج ، وهو يريد أن يتشبه بالملائكة المرجون عن تلك الحلقة ، ولا مطمع الإنسان في الخروج ، وهو يريد أن يتشبه بالملائكة المرجون عن تلك الحلقة ، ولا مطمع الإنسان في الخروج ، وهو يريد أن يتشبه بالملائكة المرجون عن تلك الحلقة ، ولا مطمع الإنسان كله تقدم

فى الخلاص ، فأشبه أحواله بهم البعد ، وأبعد المواضع عن الأطراف الوسط . فصار الوسط ، طلوبا فى جميع هذه الأحوال المتقابلة . وعنه عبر بقوله صلى الله عليه وسلم (٢) دخَيْرًا الأُمُورِ أَوْسَاطُهَا » وإليه الإشارة بقوله تعالى (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا (١))

ومهما لم يحس الإنسان بجوع ولا شبع ، تيسرت له العبادة والفكر ، وخف في نفسه وقوى على العمل مع خفته ، ولكن هذا بد اعتدال الطبع . أما في بداية الأمر ، إذا كانت النفس جوحا ، متسوقة إلى الشهوات ، ماثلة إلى الإفراط ، فالاعتدال لا ينفسها بل لابد من المبالغة في إيلامها بالجوع ، كما يبالغ في إيلام الدابة التي ليست مروضة بالجوع والضرب وغيره ، إلى أن تستدل . فإذا ارتاضت واستوت ورجعت إلى الاعتدال ، ترك تعذيبها وإيلامها . ولأجل هذا السر ، يأمر الشيخ مريده بمالايتماطاه هوفي نفسه . فيأمره بالجوع وهو لا يجوع . وعنمه الفواكه والشهوات وقد لا يمتنع هو منها . لأنه قدفر غمن تأديب نفسه ، فاستغنى عن التعذيب . ولما كان أغلب أحوال النفس الشره والشهوة والجاح ، والامتناع عن العبادة ، كان الأصلح لحا الجوع ، الذي تحس بألمه فأكثر الأحوال التنكسر فقسه ، والمقصود أن تنكسر حتى تعتدل ، فترد بعد ذلك في الغذاء أيضا إلى الاعتدال وإنحا يمتنع من ملازمة الجوع من سالكي طريق الآخرة ، إماصديق ، وإمامغرور أحتى أما الصديق ، فلا ستقامة نفسه على العراط المستقيم ، واستفنائه عن أن يساق بسياط الجوع إلى الحق

وأما المغرور ، فلظنه بنفسه أنه الصديق المستغنى عن تأديب نفسه ، الظان بها خيرا ، وهذا غرور عظيم ، وهو الأغاب . فإن النفس قلما تتأدب تأدبا كاملا ، وكثيرا ما تغتر فتنظر إلى الصديق ومسامحته نفسه فى ذلك ، فيسامح نفسه ، كالمريض ينظر . إلى من قد صح من مرضه ، فيتناول ما يتناوله ، ويظن بنفسه الصحة فيملك

والذى يدل على أن تقدير الطمام بمقدار يسير ، فى وقت مخصوص ، و نوع مخصوص ، ليس مقصودا فى نفسه ، وإنما هو مجاهدة نفس متنائية عن الحق ، غبر بالغة رتبة الكال ،

<sup>(</sup>١) حديث خير الامور أوساطها: ألبيه في الشعب مرسلا وقد تقدم

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢١

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له تقدير وتوقيت لطعامه ، قالت عائشة رضى الله علما (۱) علما رسول الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ، ويفطر حتى نقول لا يصوم . (۲) وكان يدخل على أهله فيقول « هَلْ عِنْدَ كُمْ مِنْ شَيْء » فإن قالوا نم أكل . لا يصوم . (۱) وكان يدخل على أهله فيقول « هَلْ عِنْدَ كُمْ مِنْ شَيْء » فإن قالوا نم أكل . وإن قالوا لا قال « إنّى إذا صالم من وكان يقدم إليه الشيء فيقول « أما إنّى قَدْ كُنْتُ أَرَدْتُ الصّوْمَ وَلَكِنْ قَرْ ابِيهِ فَقَالَت له فائشة رضى الله عنها عقداهدى إليناحيس ، فقال « كُنْتُ أَرَدْتُ الصّوْمَ وَلَكِنْ قَرْ ابِيهِ به فائشة رضى الله عنها عقداهدى إليناحيس ، فقال « كُنْتُ أَرَدْتُ الصّوْمَ وَلَكِنْ قَرْ ابِيهِ به فائشة رضى الله عنها عقداهدى إليناحيس ، فقال « كُنْتُ أَرَدْتُ الصّوْمَ وَلَكِنْ قَرْ ابِيهِ به منها أنه قبل له عَلَى بدايتك ؟ فأخبر بضروب من الرياضات منها أنه كان يقتات ورق النبق مدة . ومنها أنه أكل دقاق التين مدة ثلاث سنين . ثم ذكر أنه افتات بثلاثة درام في ثلاث سنين . فقيل له فكيف أنت في وقتك هذا ؟ فقال آكل لا عنه المراد بقوله بلا حد ولا توقيت أنى آكل كثيرا ، بل أنى الأقدر عقدار واحد ما آكله

وقد كان معروف الكرخي يهدى إليه طيبات الطعام فياً كل. فقيل إن أخاله بشرا لاياً كل مثل هذا . فقال إن أخى بشرا قبضه الورع ، وأنا بسطتني المعرفة . ثم قال ، إنما أنا ضيف في دار مولاى ، فإذا أطمني أكلت ، وإذا جوعني صبرت . مالى والاعتراض والتمييز ، ودفع إبراهيم بن أدم إلى بعض إخوانه درام وقال ، خد لنا بهذه الدرام زيدا وعسلا وخبزا حواريا ، فقيل يابا إسحق ، بهذا كله ؟ قال ويحك ،إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال . وإذا عدمنا صبرنا صبر الرجال . وأصلح ذات يوم طماما كثيرا ، ودعا إليه نفرا

<sup>(</sup>١) حديث عائشة كان يصوم حتى نقول لايفطر ويفطر حتى نقول لايصوم: متفتى عليه

<sup>(</sup> ۲ ) حدیث کان پدخل علی أهله فیقول هل عند کم من شیء فان قالوانیم آکل وان قالوا لاقال انی صام : د ت وحسنه و ن من حدیث عائشة و هو عند م بنجوه کاسیانی

<sup>(</sup>٣) حيث كان يقدم اليه الثمي، فيقول اما انىكنت أريد الصوم ؛البيهتي منحديث عائشة بلفظ وانكنت قدفرضت الصوم وقال اسناده صميح وعندم قدكنت أصبحت صائما

<sup>(</sup> ٤ ) حدیث خرج وقال آنی صائم فقالت عائشة بارسول الله قداه دی الینا حیس فقال کنت أردت الصوم ولیکن قربیه م بلفظ قد کنت أصبحت صائما وفی روایة له أدنیه فلقد أصبحت سائما فأکل وفی لفظ للبیهی آنی کنت أربد الصوم ولیکن قربیه

يسيرا ، فيهم الأوزاعي . والثورى . فقال له الثورى ، باأبا إسحق ، أماتخاف أن يكون هذا إسرافا ، فقال ليس في الطمام إسراف ، إنما الإسراف في اللباس والأثات

فالذي أخذ الملم من السماع والنقل تقليداً : يرى هــذا من إبراهيم بن أدم ، ويسمع عن مالك بن دينار أنه قال مادخل بيتي الملح منذ عشرين سنة ، وعن سرى السقطى أنه منذ آربمين سنة يشتهى أن يغمس جزرة فى دبس فما فعلى، فيراه متناقضا، فيتحير، أو يقطع بأن أحدهما مخطىء. والبصير بأسرارالقول. يعلم أن كل ذلك حتى ، ولكن بالإضافة إلى اختلاف الأحوال. ثم هذه الأحوال المختلفة ، يسمعها فطن محتاط ، أو غبى مغرور . فيقول المحتاط ، ماأنا من جملة العارفين حتى أسامح نفسي . فليس نفسى أطوع من نفسسرى السقطى : ومالك ابن دينار ، وهؤلاء من المتندين عن الشهوات ، فيقتدى بهم : والمذرور يقول ، ما نفسى بأعصى على من نفس ممروف الكرخي ، وإبراهيم بن أدهم ، فأقتدى بهم ، وأرفع التقدير في مأكولي . فأنا أيضا ضيف في دار مولاي ، فمالي وللاعتراض . ثم إنه لو قصر أحد في حقه و توقيره ، أو في ماله وجاهه بطريقة واجدة ، قامت القيامة عليه ، واشتغل بالاعتراض . وهذا مجال رحب لاشيطاب مع الحقى. بل رفع التقدير في الطعام، والصيام، وأكل الشهوات: لايسلم إلا لمن ينظر من مشكاة الولاية والنبوة · فيكون بينه وبين الله عــــلامة في استرساله وانة باصه. ولا يكون ذلك إلا بعد خروج النفس عن طاعة الهوى والعادة بالكلية، حتى يكون أكله إذا أكل على نية ، كما يكون إمساكه بنية ، فيكون عاملا لله في أكله و إفطاره فينبنى أن يتعلم الحزم من عمر رضى الله عنه ، فإنه كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) يحب العسل ويأكله : ثم لم يقس نفسه عليه ، بل لما عرضت عليه شربة باردة ممزوجة بعسل ، جعل يدير الإناء في يده ويقول،أشربهاوتذهب حلاوتهاوتبق تبعثها،اعزلوا عنى حسابهاوتركها وهذه الأسرار لا يجوز لشيخ أن يكاشف بها مريده. بل يقتصر على مدَّح الجوع ، فقط، ولا يدعوه إلى الاعتدال، فإنه يقصر لا محالة عما يدعوه إليه. فينبغي أن يدعوه

<sup>(</sup>١) حديث كان يحب العسل ويأكله؛ متفق عليه منحديث عائشة كان يحب الحاوا. والعسل ـ الحديث : وفيه قصة شربه العسل عند بعض نسائه

إلى غاية الجوع ، حتى يتيسر له الاعتدال . ولا يذكر له أن الهارف الكاه لى يستغنى عن الرياضة . فإن الشيطان يجد متعلقا من قلبه ، فيلقى إليه كل ساعة إنك عارف كاه لى . وماالذى فاتك من المعرفة وال كمال ؟ بل كان من عادة ابراهيم الحواص و أن يخوض مع المريدف كل رياضة كان يأمره بها ، كيلا يخطر بباله أن الشيخ لم يأمره بما لم يفعل ، فينفره ذلك من رياضته . والقوى إذا اشتغل بالرياضة وإصلاح الذير ، لزمه النزول إلى حد الضعفاء تشبهابهم وتلطفا في سيافتهم إلى السعادة . وهدذا ابتلاء عظيم للأنبياء والأولياء . وإذا كان حد الاعتدال خفيا في حق كل شخص ، فالحزم والاحتياط ينبغي أن لا يترك في كل حال ولذلك أدب ممر رضى الله عنه ولده عبد الله ، إذ دخل عليه فوجده يأ كل لحم ا مأدوما بسمن ، فعلاه بالدّرة وقال ، لاأم لك ، شكل يوما خبزا ولمحا ، ويوما خبزا ولبنا ، ويوما خبزا وسمنا ، ويوما خبزا ولمنا ، ويوما المحال الاعتدال فأما المواظبة على اللهم والشهوات فإفراط وإسراف . ومهاجرة اللهم بالكلية إنتار . وهذا قوام بين ذلك ، والله تمالى أعلم

### بياىہ

آفة الرياء المتطرق إلى من ترك أكل الشهوات وقال الطمام

اعلم أنه يدخل على تارك الشهوات آفتان عظيمتان ، هما أعظم من أكل الشهوات المحداها : أن لاتقدر النفس على ترك بعض الشهوات فتشهيها ، ولكن لايريد أن يُمْرَفَ بأنه يشتهيها ، فيخني الشهوة ، ويأكل في الخلوة مالاياً كل مع الجماعة . وهذا هو الشرك الخني — سئل بعض العلماء عن بعض الزهاد ، فسكت عنه . فقيل له هل تعلم به بأساء قال يأكل في الخلوة ما لا يأكل مع الجماعة . وهذه آفة عظيمة : بل حتى العبد إذا ابتلى قال يأكل في الخلوة ما لا يأكل مع الجماعة . وهذه آفة عظيمة : بل حتى العبد إذا ابتلى بالشهوات وحبها أن يظهرها . فإن هذا صدق الحال ، وهو يدل عن فوات المجاهدات الشهوات وحبها أن يظهرها . فإن هذا صدق الحال ، هو نقصا نان متضاعفان . والكذب بلاعمال . فإن إخفاء النقص ، وإظهار ضده من الكال ، هو نقصا نان متضاعفان . والكذب مع الإخفاء كذبان . فيكون مستحقاً لمقتين ، ولا يرضى منه إلا بتو بتين صادقتين ولذلك

شدد أمر المنافقين ، فقال تعالى (إنَّ المُنَافِقِينَ في الدَّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنِ النَّارِ (١) لأن الكافر كفروأظهر وهذا كفروستر فكان ستره لكفره كفرا آخر . لأنه استخف بنظر الله سبحانه وتعالى إلى قلبه ، وعظم نظر المخاوقين في فحاالكفر عنظاهم ، والعارفون يبتاون بالشهوات بل بالماصى، ولا يبتلون بالرياء والنس والإخفاء ، بل كال العارف أن يترك الشهوات لله تعالى ، ويظهر من نفسه الشهوة ، إسقاطا لمنزلته من قلوب الحاق ، وكان بعضهم يشترى الشهوات و يعلقها في البيت ، وهو فيها من الزاهدين ، وإعايق صدبه تلبيس حاله ، ليصرف عن نفسه قلوب الفافلين ، حتى لا يشوشون عليه حاله

فنها ية الزهد ، الزهد في الزهد بإظهار صنده . وهذا عمل الصدية ين . فإنه جمع بين صدقين . كاأن الأول جمع بين كذبين وهذا قد حمل على النفس ثقلين ، وجرعها كأس الصبر مر تين ، مرة بشر مه ، ومرة برميه . فلا جرم أولئك يؤتون أجرهم مرتين ، عاصبروا . وهذا يضاهى طريق من يُعطَى جهرا فيأخذ ، ويَرُدُّ سراء ليسكسر نفسه بالذل جهرا ، وبالفقر سرا . أن فاته هذا فلا ينبغى أن يفوته إظهار شهوته و نقصانه ، والصدق فيه : ولا ينبغى أن يفرته إظهار شهوته و نقصانه ، والصدق فيه : ولا ينبغى أن يفره ولا الشيطان ، إنك إذا أظهرت اقتدى بك غيرك ، فاستره إصلاحا لنبرك . فإنه لو قصد إصلاح غيره لكان إصلاح نفسه أم عليه من غيره . فهذا إعا يقصد الرباء المجرد ، ويروجه الشيطان عليه في ممرض إصلاح غيره . فإذلك ثقل عليه ظهور ذلك منه ، وإن علم أن من اطام عليه ليس يقتدى به في الفعل ، أولا ينزجر باعتقاده أنه تارك للشهوات

الآفة الثانية:أن يقدر على ترك الشهوات الكنه يفرح أن يعرف به : فيشتهر بالتمفف عن الشهوات ، فقد خالف شهوة صعيفة ، وهي شهوة الأكل · وأطاع شهوة هي شر منها وهي شهوة الجاه . وتلك هي الشهوة الخفية . فيها أحس بذلك من نفسه ، فكسر هذه الشهوة آكد من كسر شهوة الطعام . فلياً كل . فهو أولى له

قال أبو سلمان ، إذا قدمت إليك شهرة ، وقد كنت تاركا لها ، فأصب منهاشيئا يسيرا ولا تمط نفسك مناها ، فتكون قد نفست عن نفسك الشهرة ، وتكون قد نفست عليها إذ لم تمطها شهوتها — وقال جعفر بن محمد الصادق ، إذا قدمت إلى شهوة ، نظرت

<sup>(1) (</sup>time: 031

إلى نفسى ، فإن هى أظهرت شهوتها ، أطعمتها منها . وكان ذلك أفضل من منها . وإن أخفت شهوتها ، وأظهرت الدروب عنها ، عاقبتها بالترك ، ولم أنلها منها شيئا . وهذا طريق فى عقوبة النفس على هذه الشهوة الخفية .

وبالجملة من ترك شهوة الطمام، ووقع فى شهوة الرياء . كان كمن همب من عقرب، وفزع إلى حية . لأن شهوة الرياء أضر كثيرا من شهوة الطمام . والله ولى التوفيق

# القول في شهوة الفرج

اعلم أن شهوة الوقاع سلطت على الإنسان لفائدتين . إحداهما : أن يدرك لذته ، فيقيس به لذات الآخرة ، فإن لذة الوقاع لو دامت لكانت أقوى لذات الأجساد ، كاأن النار وآلاء باأعظم آلام الجسد: والترغيب والترهيب يسوق الناس إلى سعادتهم . وليس ذلك إلا بألم محسوس ، ولذة محسوسة مدركة . فإن مالايدرك بالذوق لا يعظم إليه الشوق .

الفائدة الثانية: بقاء النسل، ودوام الوجود. فهذه فائدتها. ولكن فيها من الآفات مايهلك الدين والدنيا، إن لم تصبط ولم تقهر، ولم ترد إلى حد الاعتدال. وقد قيل في تأويل قوله تمالي (رَبّنا وَلا تُحَمّلُنا مالا طَافَة لَما به (١) ممناه شدة الفلمة. وعن ابن عباس (١) في قوله تمالي (ومِن شَرِّ عَاسِق إذَا وَقَبَ (٢)) قال هو قيام الذكر. وقد أسنده بمض الرواة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قال في تفسيره الذكر إذا دخل، وقد قيل إذا قام ذكر الرجل ذهب ثلثا عقله. (١) وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه «أعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ سَمْمِي وَ بَصَرِي وَ قَلْبي وَهَنِي وَمَنِي وَ وقال عليه السلام (١) « النَّسَاء حَبَا ثِلُ الشَّيطانِ » ولولا هذه الشهوة ، لما كان النساء سلطنة على الرجال

<sup>(</sup>۱) حدیث ابن عباس موقوفا و مسندا فی قوله تعالی و من شر غاسق اداو قب قال هو قیام الدکر و قال الذی أسنده الذکر اذادخل هذا حدیث لاأصل له

<sup>(</sup> ۲ ) حدیث اللهم انی أعوذ بك من شر سمعی و بصری وقابی و دینی نقدم فی الدعوات

<sup>(</sup>٣) حديث النساء حبائل الشيطان: الاصفهاني فالترغيب وانترهيب مي حديث خالد بن زيد الجهني باسناد فيه جهالة

<sup>(</sup>١) العرف: ٢٨٦ (١) العاق: ١٠

روى أن موسى عليه السلام ، كان جالسا فى بعض مجالسه ، إذ أقبل إليه إبايس وعليه برنس يتلون فيه ألوانا. فلما دنا منه ، خلع البرنس فوضعه ، ثم أتاه ، فقال السلام عليك ياموسى . فقال له موسى من أنت ؟ فقال أنا إبليس . فقال لاحياك الله . ماجاء بك ؟ فال جئت لأسلم عليك لمنزلتك من الله ، ومكانتك منه . قال فا الذى رأيت عليك؟ قال برنس أختطف به قلوب بنى آدم . قال فا الذى إذا صفعه الإنسان استحوذت عليه ؟ قال إذا أعجبته أختطف به واستكثر عمله ، ولسى ذنو به . وأحذرك ثلاثا ، لاتخل بامرأة لاتحل لك ، فإنه ماخلا رجل بامرأة لاتحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابى ، حتى أفتنه بها ، وأفتنها به . ولاتماهد الله عهدا إلا وفيت به . ولا تخرجن صدقة إلا أمضيتها . فإنه ماأخرج رجل صدقة فلا يمضها الاكنت صاحبه دون أصحابى ، حتى أحول بينه وبين الوفاء بها . ثم ولى وهو يقول ، ياو يلتاه علم موسى ما يحذر به بنى آدم

وعن سعيد بن المسيب قال : ما بعث الله نبيا فيما خلا إلا لم يبيأس إبليس أن يهدكه بالنساء . ولا شيء أخوف عندى منهن . ومابلدينة بيت أدخله إلا بيتي وبيت ابنتي. أغتسل فيه يوم الجمعة ، ثم أروح . وقال بعضهم ، إن الشيطان يقول للمرأة أنت نصف جندى ، وأنت سهمى الذي أرمى به فلا أخطىء ، وأنت موضع سرى ، وأنت رسولى في حاجتى . فنصف جنده الشهوة . ونصف جنده الفضب . وأعظم الشهوات شهوة النساء

وهذه الشهوة أيضا لهما إفراط وتفريط واعتدال . فالإفراط ما يقهر المقلحتي بصرف همة الرجال إلى الاستمتاع بالنساء والجوارى ، فيحرم عن سلوك طريق الآخرة ، أو يقهر الدين حتى بجر إلى اقتحام الفواحش . وقد ينتهى إفراطها بطائفة إلى أمرين شنيه ين

أحدهما: أن يتناولوا ما يقوى شهواتهم على الاستكثار من الوقاع ، كما قديتناول بمض الناس أدوية تقوى الممدة ، لتعظم شهوة الطعام . وما مثال ذلك إلا كن ابتلى بسباع ضارية وحياة عادية ، فتنام عنه في بعض الأوقات ، فيحتال لإثارتها وتهييجها ، ثم يشتغل بإصلاحها وغلاجها ، فإن شهدوة الطعام والوقاع على التحقيق آلام يريد الإنسان الخلاص منها ، فيدرك لذة بسبب الخلاص

فإن قلت:فقد روى فى غريب الحديث ، أنرسول الله عليه وسلم (۱) قال شكوت إلى جيرا أبيل ضعف الوقاع ، فأمرنى بأكل الهريسة

فاعلم:أنه صلى الله عليه وسلم كان تحته تسع نسوة ، ووجب عليه تحصينهن بالإمتاع ، وحرم على غيره نكاحهن و إن طلقهن . فكان طلبه الةوة لهذا لاللتمتع

والأمر الثاني: أنه قد تنتهي هذه الشهوة ببعض الضلال إلى العشق، وهوغاية الجهل بما وضع له الوقاع ، وهو مجاوزة في البهيمية لحد البهائم. لأن المتعشق ليس يقنع بإراقة شهوة الوقاع ، وهي أقبح الشهوات ، وأجدرها أن يستحيا منه ، حتى اعتقد أن الشهوة لا تنقضي إلا من محل واحد . والبهيمة تقضي الشهوة أين اتفق ؛ فتكتني به ، وهذالا يكتني إلا بشخص وأحد ممين ، حتى يزدادبه ذلا إلى ذل ، وعبودية إلى مبودية . وحتى بستسخر المقل لخدمة الشهوة . وقد خلق ليكون مطاعاً ، لا ليكون خادماللشهوة ، ومحتالالأجلها وما العشق إلاسعة إفراط الشهوة . وهو مرض قلب فارغ لاهمله . وإنما يجب الاحتراز من أوائله ١٤ بترك مماودة النظر والفكر ، وإلا فإذا استحكم عسر دفعه . فكذلك عشق المال ، والجاه ، والعقار ، والأولاد ، حتى حب اللمب بالطيور ، والنرد ، والشطرنج ، فإن هذه الأمور قد تستولى على طائفة بحيث تنفص عليهم الدينوالدنيا ، ولايصبرونءنهاألبتة ومثال من يسكسر سورة العشق في أول انبعاثه مثال من يصرف عنان الدابة عنـــد توجهها إلى باب لتدخله وما أهون منمها بصرف عنائها . ومثال من يمالجها بمداستحكامها مثال من يترك الدابة حي تدخل وتجاوز الباب، ثم يأخــذ بذنبها ويجرها إلى ورائها . وما أعظم التفاوت بين الأمرين في اليسر والعسر : فليكن الاحتياط في بدايات الأمور فأما فى أواخرها ، فلا تقبل العلاج إلا بجهد جهيد ، يسكاد يؤدى إلى نزع الروح . فإن إفر اط الشهوة أن يغلب العقل إلى هذا الحد، وهو مذ، وم جدا

وتفريطها بالمنة ، أو بالضعف عن إمتاع المنكوحة ، وهو أيضا مذموم · وإنما المحمود

<sup>(</sup>۱) حديث شكوت الىجبريل ضعف الوقاع فأمرنى بأكل الهريسة : العقيلي فى الضعفاء طس منحديث حذيفة وقد تقدم وهو موضوع

أن تكون معتدلة .و مطيعة للعقل والشرع في انقباض او انبساطها .ومهما أفرطت ، فكسرها بالجوع والنكاح .قال صلى الله عليه وسلم (١) لا معَاشِر الشّبَابِ عَلَيْكُم فِالْبَاءَةِ فَمِن كُم يَسْتَطِع فَعَلَيْهِ إِللَّهَ عَلَيْهِ وَمِلْهِ ؟ وَجَالِهِ ؟ فَعَلَيْهِ إِللَّهَ عَلَيْهِ إِللَّهُ عَلَيْهِ إِللَّهُ وَجَالِهِ ؟

#### بيان. ماعلى المريد في ترك انتزويج وفعله

اعلم أن المريد في ابتداء أمزه، يتبنى أن لايشفل نفسه بالتزويج. فإنذلك شفل شاغل عنه من السلوك، ويستجره إلى الأنس بالزوجة. ومن أنس بفير الله تعالى شغل عن الله . ولا يغرنه كثرة نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ' (٢) فإنه كان لايشفل قلبه جيع مافي الدنيا عن الله تعالى ، فلا تقاس الملائكة بالحدادين . ولذلك قال أبو سليمان الدارانى من تزوج فقد ركن إلى الدنيا ، وقال ، مارأيت مربدا تزوج فثبت على حاله الأول ، وقيل له مرة ، ماأحوجك إلى امرأة تأنس بها ، فقال لا آنسنى الله بها ، أى أن الأنس بها يمنع الأنس بالله تعالى ، وقال أيضا ، كل ماشفك عن الله من أهل ، ومال ، وولد، فهو عليك مشؤم فكيف يقاس غير رسول الله على الله عليه وسلم به ، وقد كان استفراقه بحسالله تعالى ، بحيث كان يحد احترافه فيه إلى حد كان يخشى منه في بمض الأحوال أن يسرى ذلك إلى قالبه فيهدمه ، فلذلك (٢) كان يضرب يبده على خذمائشة أحيانا ويقول لا كلّميني ياعا يُشَهُ ه لتشفله بكلامها عن عظيم ماهو فيه ، لقصور طاقة قالبه عنه ، فقد كان طبعه الأنس بالله عز وجل ، بكلامها عن عظيم ماهو فيه ، لقصور طاقة قالبه عنه ، فقد كان طبعه الأنس بالله عز وجل ، بكلامها عن عظيم ماهو فيه ، تقصور طاقة قالبه عنه ، فقد كان طبعه الأنس بالله عز وجل ، وكان أنسه بالخاق عارضا، رفقا ببدنه ، ثم أنه كان لا يطيق الصبرمع الخاق إذا جالسهم ، فإذا ضاف صدره قال (١٠) « أرحنا بها يا بلاك ، حتى يعود إلى ماهو قرة عينه (٥) فالضميف إذا لاحظ أحواله ف مثل هذه الأمور فهو مغرور ، لأن الأفهام تقصر عن الوقوف على أسرارا فعاله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمور فهو مغرور ، لأن الأفهام تقصر عن الوقوف على أسرارا فعاله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) حديث معاشر الشباب من استطاع منكم النكاح فليتزوج ـ الحديث: تقدم في النكاح

<sup>(</sup>٢) حديث كان لايشفل قلبه عن الله تعالى جميع ما في الدنيا: تقدم

<sup>(</sup>٣) حديث كان يغبرب يده على فخذ عائشة أحيانا ويقول كليني ياعائشة : لم أجد له أصلا

<sup>(</sup>٤) حديث أرحنا بها يابلال: تقدم في الصلاة

<sup>(</sup> ه ) حديث أن السلاة كانت قرة عينه تقدم أيضا

فشرط المريد المزية في الابتداء إلى أن يتموى في المعرفة. هذا إذا لم تفليه الشهوة. فإن غابته الشهوة فليكسرها بالجوع الطويل ،والصوم الدائم. فإن لم تنتمع الشهرة بذلك ،وكان بحيث لايقدر على حفظ المين مثلا ؛ وإن قدر على حفظ الفرج ، فالنكاح له أولى، لنسكن الشهوة . وإلا فهما لم يحفظ عينه ، لم يحفظ عليه فكره ، ويتفرق عليه همه ، وربما وقع في بلية لايطيقها ، وزنا المين من كبار الصفائر ، وهو يؤدى على القرب إلى الكبيرة الفاحشة وهي زنا الفرج. ومن لم يقدر على غض بصره لم يقدر على حفظ فرجه

قال عيسى عليه السلام، إياكم والنظرة، فإنها تزرع في القلب شهوة، وكني بها فتنة وقال سميد بن جبير : إنما جاءت الفتنة لداود عليه السلام من قبل النظرة ، ولذلك قال لابنه عليه السلام، يابني، امش خلف الأسد والأسود، ولا تش خلف المرأة .وقيل ليحيىءليه السلام ، مابدء الزنا ؟ قال النظر والنمني . وقال الفضيل ، يقول إبليس هو توسى القــديّة وسهمي الذي لاأخطيء به . يعني النظر

وقال رسول الله صلى الله عليه رسلم (١) « النظرة سبهم مسموم من سهام إ بليس مَن تَرَكَّهَا خَوْفًا مِنَ اللهِ تَمَالَى أَعْطَاهُ اللهُ تَمَالَى إِعَانًا يَجِدُ خَلاَوْتُهُ فِي قَلْبِهِ ، وقال صلى الله عليه وسلم (٢) « مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتنةً أَضَرَ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاء ، وقال صلى الله عليه وسلم (٣) د اتَّقُوا فِتنَةَ الدُّنيَا وَ فِتنَةَ النَّهَاءَ فَإِنَّ أُولَ فِتنَةً بَنِي إِسْرَا ثِيلَ كَا نَتْ مِنْ قِبَلِ النَّسَاءِ» وقال تعالى ( قُلْ اِلمُوْمِنينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (١) ) الآية .وقال عليه السلام (١) « لِكُلُ ابْ آدَمَ حَظْمَنَ الزُّنَافَالْمَيْنَانِ تَزْيِنَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ وَأَلْيَدَانِ تَزْيِنَانِ وَزِنَاهُمَا أَلْبُعْلَسُ وَالرَّجُلانَ تَرْنِيَانَ وَزِنَاهُمَا الشَّي وَأَلْهُمْ يَرْنِي وَزِنَاهُ الْقُبْلَةُ وَالْقُلْبُ يَهُمْ أُو يَتَّمَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الفَرْجُ أَو يُكَذُّنُّهُ ،

<sup>(</sup>١) حديث النظرة سهم مسموم منسهام ابليس \_ الحديث : تقدم ايضا

<sup>(</sup> ۲ ) حدیث ماترکت بعدی فتنة أضرعلی الرجل من النسامبزمه ق علیه منحدیث أسامة بززید

<sup>(</sup> ٣ ) حديث إتقوافتية الدنياوفتية النساء فانأولفتنة بني اسرائيل كانت في النساء: من حديث أبي سعيد الخدري

سره هاهینان تزنیان الم وانفق علیه الشیخان من-دیث ابن عباس خوه (۱) المور : ۳۰ (٤) حديث إلكل ابن آدم حظه من الزما فالعينان تزنيان\_الحديث : م هـقـواللفظاله منحديث أبي هريرة

(۱) وقالت أم سلمة : استأذن ابن أم مكتوم الأعمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وميمونة جالستان . فقال عليه السلام « احتجبا » فقلنا أوايس بأعمى لا يبصرنا ؟ فقال « وأنتما لا تبصرانه » ؟ وهدا يدل على أنه لا يجوز للنساء مجالسة العميان ، كا جرت به العادة فى الما تم والولائم ، فيسرم على الأعمى الخلوة بالنساء ، ويحرم على المرأة مجالسة لأعمى وتحديق النظر إليه به الميه على الأعمى الخلوة بالنساء ، ويحرم على المرأة موم الحاجة وإنماج وزلانساء عاد ثة الرجال والنظر إليه به المجل عموم الحاجة وإن قدر على حفظها عن الصبيان ، فالنكاح أولى وإن قدر على حفظها عن الصبيان ، فالنكاح أولى به . فإن الشر فى العسبيان أكثر ، فإنه لو مال قلبه إلى امرأة ، أمكنه الوصول إلى استباحتها بالنكاح . والنظر إلى وجه الصبى بالشهوة حرام . بل كل من يتأثر قلبه بجمال صورة الأمرد بالنكاح . والنظر إلى وجه الصبى بالشهوة حرام . بل كل من يتأثر قلبه بجمال صورة الأمرد بحيث يدرك التفرقة بينه و بين الملتحى ، لم يحل له النظر إليه

فإنقلت : كل ذى حس بدرك الته رقة بين الجميل والقبيح لا عالة ، ولم ترل وجو والصبيان مكشو فة فأنول: لست عنى تفرقة المين فقط ، بل ينبغى أن يكون إدراكه التفرقة كإدراكه التفرقة بين شجرة عليها التفرقة بين شجرة خضرا ، وأخرى يابسة ، وبين ماء صاف وماء كدر . وبين شجرة عليها أزهارها وأنوارها وشجرة تساقطت أورافها ، فإنه يميل إلى إحداهما بمينه رطبعه ، ولكن ويلا خاليا عن الشهوة ، ولأجل ذلك لايشتهى مسلامنسة الأزهار والأنوار وتقبيلها ، ولا تقبيل الماء السافى ، وكذلك الشيبة الحسنة قد تميل المين إليها ، وتدرك التفرقة بينها و بين الوجه القبيح ، ولكنها تفرقة لاشهوة فيها ، ويعرف ذلك بميل النفس إلى القرب والملامسة فهما وجد ذلك الميل فى قلبه ، وأدرك تفرقة بين الوجه الجميل ، وبين النبات الحسن ، والأثواب فهما وجد ذلك الميل فى قلبه ، وأدرك تفرقة بين الوجه الجميل ، وبين النبات الحسن ، والأثواب المنقشة ، والسقوف المذهبة ، فنظره نظر شهوة ، فهو حرام . وهذا مما يتهاون به الناس ويجره ذلك إلى المعاطب وهم لايشهرون

قال بعض التابدين · ماأنا بأخوف من السبع الضارى على الشاب الناسك ، من غلام أمرد يجاس إليه . و قال سفيان ، لو أن رجلا عبث بغلام بين أصبعين من أصابع رجله ، يريد أصرد يجاس إليه . و قال سفيان ، لو أن رجلا عبث بغلام بين أصبعين من أصابع رجله ، يريد الشهوة ، لكان لواطا . و عن بعض السلف قال : سيكون في هذه الأمة ثلائة أصناف لوطيون

<sup>(</sup>۱) حدیث أم سلمة استأذن ابرأم مكتوم الاعمی وأنا ومیمونة جالستان فقال احتجبا ــ الحدیث : د ن ت وقال حسن صحیح

صنف ينظرون ، وصنف يصافحون ، وصنف يعماون

فإذا آفة النظر إلى الأحداث عظيمة . فهما عجز المريد عن غض بصره ، وضبط فكره فالصواب له أن يكسر شهوته بالنكاح ، فرب نفس لا يسكن توقانها بالجوع

وقال بعضهم : غلبت على شهوتى فى بدء إرادتى عالم أطق : فأكثرت الضجيح إلى الله تمالى . فرأيت شخصا فى المنام ، فقال مالك ؟ فشكوت إليه ، فقال تقدم إلى ، فتقدمت إليه ، فوضع بده على صدرى ، فوجدت بردها فى فؤادى وجميع جسدى . فأصبحت وقد زال مابى . فبقيت مُعا فى سنة . ثم عاودنى ذلك ، فأكثرت الاستفائة ، فأتانى شخص فى المنام فقال لى أنحب أن يذهب ما تجده وأضرب عنقك ؟ قلت نعم . فقال مد رقبتك ، فددتها فجرد سيفا من نور ، فضرب به عنق ، فأصبحت وقد زال مابى ، فبقيت مُعافى سنة . ثم عاودنى ذلك أو أشد منه ، فرأيت كأن شخصا فيما بين جنبى وصدرى يخاطبنى و يقول ، و يحك كم تسأل الله تمالى رفع مالا يحب رفعه ! قال فتزوجت ، فانقطع ذلك عنى ، وو لدلى

ومهما احتاج المريد إلى النكاح، فلإينبغى أن يترك شرط الإرادة فى ابتداء المنكاح ودواه به أما فى ابتدائه ، فبالنية الحسنة ، وفى درامه بحسن الخلق ، وسداد السيرة ، والقيام بالحقوق الواجبة ، كما فصلنا جميع ذلك فى كتاب آداب النكاح ، فلانطول بإعادته وعلامة صدق إرادته ، أن ينكح فقيرة متدينة ، ولا يطلب الغنية

قال بمضهم ، من تزوج غنية كان له منها خمس خصال ، مغالاة الصداق ، وتسويف الزفاف ، وفوت الخده ة ، وكثرة النفقة ، وإذا أراد طلافها لم يقدر خوفا على ذهاب مالها والفقيرة بخلاف ذلك . وقال بمضهم ، ينبنى أن تكون المرأة دون الرجل بأربع ، والفقيرة بخلاف ذلك . وقال بمضهم ، ينبنى أن تكون المرأة دون الرجل بأربع ، والحال : وإلااسحقرته ، بالسن ، والطول ، والمال ، والحسب ، وأن تكون فوقه بأربع ، بالجمال : والأدب ، والورع ، والخلق . وعلامة صدق الإرادة في دوام النكاح الخلق

تزوج بعض المريدين بامرأة ، فلم يزل يخدمها حتى استحيت المرأة ، وشكت ذلك إلى أبيها ، وقالت قد تحديرت في هذا الرجل . أنا في منزله منذ سنين ، ما ذهبت إلى الخلاء قط ، إلا وحمل الماء قبلي إليه

وتزوج بمضهم امرأة ذات جمال . فلما قرب زفافها ، أصابها الجدرى . فاشتد حزن

أهلما لذلك ، خوفا من أن يستقبحها . فأراهم الرجل أنه قد أصابه رمد : ثم أراهم أن بصره قد ذهب ، حتى زفت إليه ، فزال عنهم الحزن ، فبقيت عنده عشرين سنة ثم توفيت . ففتح عينيه حدين ذلك . فقيل له في ذلك ، فقال تعمدته لأجل أهلها حتى لا يحزنوا . فقيل له قد سبقت إخوانك مهدذا الخاق

وتزوج به ض الصوفية امرأة سيئة الخاق. فكان يصبر غليها. فقيل له لم لاتطلقها ؟ فقال أخشى أن يتزوجها من لا يصبر عليها، فيتأذى بها

فإن تزوج المريد فمكذا ينبنى أن يكون. وإن قدر على الترك فهو أولى له، إذالم يمكنه الجمع بين فضل النسكاح وسلوك الطريق، وعلم أن ذلك يشغله عن حاله

كما روى أن محمدا بن سايران اله شمى ، كان يملك من غلة الدنيا ثمانين ألف دره فى كل يوم ، ف كتب إلى أهل البصرة وعلمائها فى امزأة يتزوجها . فأجموا كلهم على رابعة العدوية رحمها الله تعالى . ف كتب إليها ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد . فإن الله تعالى تده المذا من غلة الدنيا ثمانين ألف دره فى كل يوم ، وليس تعضى الأيام والليالى حتى أتمها مائة ألف وأنا أصير لك مثلها ومثلها . فأجيبينى ، ف كتبت إليه ، بسم الله الرحمن الرحيم : أما بعد : فإن الزهد فى الدنياراحة القلب والبدن ، والرغبة فيها تورث الهم والحزن . فإذا أتاك كتابى فإن الزهد فى الدنياراحة القلب والبدن ، والرغبة فيها تورث الهم والحزن . فإذا أتاك كتابى فأن الزهد فى الدنياراحة القلب والبدن ، والرغبة فيها تورث الهم والحزن . فإذا أتاك كتابى فيان الله تعالى خوانى فيقسموا تراثك ، فصم الدهر ، وليكن فطرك الموت . وأما أنا ، فلو أن الله تعالى خوانى أمثال الذى خواك وأضعافه : ما سرنى أن أشتغل عن الله طرفة عين . وهذه إشارة إلى أن أمثال الذى خواك وأضعافه : ما سرنى أن أشتغل عن الله طرفة عين . وهذه إشارة إلى أن

فلينظر المريد إلى حاله وقابه . فإن وجده في المزوبة ، فهو الأفرب وإن مجز عن ذلك فالنكاح أولى به . ودواء هذه العلة ثلاثة أه ور ، الجوع ، وغض البصر ، والاشتفال بشفل يستولى على القلب . فإن لم تنفع هذه الثلاثة ، فالنكاح هو الذي يستأصل ما دتها فقط . ولهذا كان السلف يبادزون إلى النكاح ، وإلى تزويج البنات ، قال سعيد بن المشيب، ماأيس إبليس من أحد إلا وأتاه من قبل النساء ، وقال سعيد أيضا ، وهو ابن أربع وثمانين سنة وقد ذهبت إحدى عينيه ، وهو يعشو بالأخرى ، ماشيء أخوف عندى من النساء

وعن عبد الله بن أبي وداعة ، قال كنت أجالس سعيد بن المسيب ، فتفةدني أياما ، فلما أتيته ، قال ، أين كنت ؟ قلت توفيت أهلى فاشتقلت بها . فقال هلاآخبرتنا فشهدناها قال ثم آردت أن أقوم، فقال هل استحدثت امرأة ؟ فقلت ير حمك الله تعالى ، ومَن يروجني ومِا أملك إلا درهمين أو ثلاثة ؟ فقال أنا : فقلت وتفمل ؟ قال نعم . فحمد الله تعالى ، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، وزوجني على درهمـين أوقال ثلاثة .قال فقمت وما أدرى ما أصنع من الفرح . فصرت إلى منزلى ، وجملت أفكر بمن آخـذ، وممن أستدين ، فصليت المغرب، وانصرفت إلى منزلى، فأسرجت، وكنت صائمًا، فقدمت عشائي لأفطر وكانخبزا وزيتاً ، وإذا بَابِي يقرع . فقلت . من هذا؟ قال سعيد . قال فأفكرت في كل إنسان اسمه سميد ، إلا سميد بن المسبب وذلك أنه لم يرأربمين سنة إلا بين داره والمسجد قال فخرجت إليه ، فإذا به سعيد بن المسيب · فظننت أنه قد بداله . فقلت . ياأبا محمد ، لو أرسلت إلى لأتيتك . فقال لا ، أنت أحق أن تؤتى . قلت فما تأمر؟ قال إنك كنت رجلا عزبا فنزوجت ، فـكرهت أن أبيتك الليـلة وحدك، وهذه امرآتك. وإذا هي قائمة خلفه في طوله ·ثم أخدذ بيدها ، فدفمها في الباب ورده . فسقطتالمرأةمن الحياء . فاستو المنت من الباب، ثم تقدمت إلى القصمة التي فيها الخبز والزيت، فوصدتها في ظل السراج لـكيلاتراه . ثم صدت السطح ، فرميت الجيران ، فجاؤني . وقالوا ما شأنك ؟ . قلت ويحكم ! زوجني سعيد بن المسيب ابنته اليوم ، وقد جاء بها الليلة على غفلة . فقالوا آو سعيد زُوجِكُ ؟ قلت نعم . قالوا وهي في الدار ؟ قلت نعم . فنزلوا إليها . وباغ ذلك أمي فجاءت وقالت ، وجهى من وجهك حرام إن مسسما قبل أن أصلحها إلى الائة أيام .قال فأقمت ثلاثًا؟ ثم دخلت بها ، فإذا هي من أجمل النساء . وأحفظ الناس لـكتاب الله تمالى وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأعرفهم بحق الزوج · قال فمكثت شهر ا لا يأتيني سميد ولا آتيه . فلما كان بعد الشهر أتيته وهو في حلقته ، فسلمت عليه ، فردعلي " السلام ، ولم يُكلمني حتى تفرق الناس من المجلس · فقال : ما حال ذلك الإنسان . فقلت : بخبير ياآبا محد، على ما يحب الصديق ويكره المدو، وقال إن رابك منه آمر فدونك والسما، فانصرفت إلى منزلى فوجه إلى بمشرين الفدرم قال عبد الله بن سليمان ، وكانت بنت سعيد بن المسيب هذه قد خطبها منه عبد الملك ابن مروان ، لا بنه الوليد ، حين ولاه العهد . فأبي سعيد أن يزوجه . فلم يزل عبدالملك يحتال على سعيد ، حتى ضربه مائة سوط فى يوم بارد ، وصب عليه جرة ماء ، وألبسه جبة صوف فاستعجال سعيد فى الزفاف تلك الليلة ، يعرفك غائلة الشهوة ، ووجوب المبادرة فى الدين إلى تطفئة نارها بالنكاح ، رضى الله تعالى عنه ورحمه

#### بيان

#### فضيلة من يخالف شهوة الفرج والمين

اعلم أن هدفه الشهوة هي أغاب الشهوات على الإنسان: وأعساها عند الهيجان على المعقل المقل الأ أن مقتضاها قبيح يستحيا منه ، ويخشى من اقتحامه. ولمتناع أكثر الناس عن مقتضاها إما لمجز ، أو لخوف ، أو لحياء : أو لمحافظة على جسمه ، وايس في شيء من ذلك ثواب ، فإنه إيثار حظ من حظوظ النفس على حظ آخر . نم من المصمة أن لا يقدر 'فني هده المواثق فائدة ، وهي دفع الإثم ، فإن من ترك الزئا الدفع عنه إعمه بأى سبب كان تركه . وإنما الفضل والثواب الجزيل ، في تركه خوفامن الله تعالى مع القدرة وارتفاع الوانع وتيسر الأسباب ، لاسها عند صدق الشهوة . وهده درجة المسديقين . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ('' " من عشق فقف فكتم فات قهو شنيك » وقال عليه السلام ('' « من عشق فقف فكتم فكتم كان الله عليه وسلم (الله عليه السلام (الله عليه وسلم (الله يوم القيامة في ظل غرشه يوم كاخل إلا ظله » وعد منهم رجل دعته المرأة ذات جال وحسب إلى نفسها : فقال إنى أخاف الله رب العالمين .

وقصة يوسف عليه السلام، وأمتناعه من زليخا، مع القدرة، ومع رغبتها، معروفة وقداً الله الله وقداً الله عليه بذلك في كتابه الدريز، وهو إمام لكل من وفق لمجاهدة الشيطان في هذه الشهوة العظيمة

<sup>(</sup>۱) حدیث منءشق فعف فکتم قمات فهوشهید:كفالـاریخ منحدیث ابن،باس وقال آنکرنملیسوید ابن،باس وقال آنکرنملیسوید ابنسمید تمهال یقال اِن یحیلادکر له هذا الح دیث قال لوكان لی فرس و رمح غزوت سویدا رواه الحرائطی من غیر طریق سوید بسند فیه نظر

<sup>(</sup>٢) حديث سبعة يظلهم الله في ظله ـ الحديث : منفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم

وروى أن سلمان بن يسار، كان من أحسن الناس وجها . فدخلت عليه امرأة ، فسألته نفسه، فامتنع عليها، وخرج هاربا من منزله و تركها فيه، قال سلمان، فرأيت تلك الليلة في المنام يوسف عليه السلام، وكأني أقول له أنت يوسف ؟ قال نمم، أنا يوسف الذي همت ، وأنت سلمان الذي لم تهم . أشار إلى قوله تمالى ( وَ لَقَدْ هَمَتْ به وَهَمَّ بهَا لَوْ لاَ أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ (١) وعنه أيضًا ماهو أعجب من هذا ، وذلك أنه خرج من المدينة حاجا ، وممه رفيق له ، حتى نزلا بالإيواء، فقام رفيقه وأخذ السفرة، وانطاق إلى السوق ليبتاع شيئًا . وجاس سلمان في الخيمة، وكان من أجمل الناس وجها ، وأورعهم .فبصرت بهأعرا بية من قلة الجبل، وانحدرت إليه، حتى وقفت بين يديه، وعليها البرقع والقفازان. فأسفرت عن وجه لها كأنه فلقة قمر . وقالت أهنئني . فظن أنها تريد طماما . فقالت لست أريدهذا إنما أريد مايكون من الرجل إلى أهله. فقال جهزك إلى إبايس. ثم وضع رأسه بين ركبتيه وأخذ في النحيب • فلم يزل يبكي. فلمارأت منهذلك ، سدات البرقع على وجهم ا: والصرفت راجعة حتى بلغت أهامها . وجاء رفيقه فرآه وقد انتفخت عيناه من البكاء . وانقطع حلقه . فقال ما يبكيك ؟ قال خير ، ذكرت صبيتي قال لاوالله ، إلاأن لك قصة . إنماعهدك بصبيةك منذ ثلاث أو نحوها . فلم يزل به حتى أخبره خبر الأعرابية ·فوضع رفيقه السفرة، وجمل يبكى بكاء شديدا. فقال سلمان، وأنت مايبكيك ؟ قال أنا أحق بالبكاء منك، لأنى أخشى أن لو كنت مكانك لما صبرت عنها، فلم يزالا يبكيان، فلما انتهى سلمان إلى مكة، فسمى وطاف ثم أنى الحجر . فاحتبى بثوبه ، فأخذته عينه فنام ؛ وإذا رجل وسيم طوال له إشارة حسنة ، ورا أنحة طيبة ، فقال له سليان رحمك الله ، من أنت ؟ قال له أنايوسف الصديق ؟ قال نعم، قال ان في شأنك وشأن امر أة العزيز لعجبا، فقال له يوسف شأنك وشأن صاحبة الإيواء أعجب وروى عرب عبد الله بن عمر قال : سمبت رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) يقول ﴿ أَنْطُلَقَ ثَلَاثَةً نَفَرٍ مِمِّنَ كَأَنَ قَبْلَكُمْ حَتَّى آوَاهُمْ الْمَبِيتُ إِلَى غَارٍ فَدَخَاوا فَانحَدَرَتْ صَحْرَةً مِنَ أَلَجُهِلَ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ أَلْفَارَ فَقَالُوا إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّحْرَةِ إِلَّاأَنْ

<sup>(</sup>١) حديث ابن عمر انطلق ثلاثة نفر بمن كان قبلكم حق آواهم المبيت الى غار فذكر الحديث بطوله :روامخ

<sup>(</sup>۱) پوسف : ۲۶

نَدْعُوا الْمَدَ آَمَالَى بِصالِح أَعُمَا لِكُمْ . فَقَالَ رَجُلْ مِنْهُمْ : الْكُمْ إِنَّكَ آَمَامُ أَنَّهُ كَانَ لِى أَبُوانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَكُنْتُ لَا أَغْيِقُ مُ فَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلاَ مَالاً فَتَأْى بِى طَلَبُ الشَّجْرِ يَوْما فَلَمْ أَنْ خَلَيْهِما حَتَّى نَامَا كَفَلَبْتُ لَمُ الْغَبْوَ وَهُمَا فَوَ جَدْتُهُما نَا يَمْيْنِ فَكُرِ هِتُ أَنْ أَفْجُرُ وَالصَّبْيَةُ أَهْلاً وَمَا لَا فَكَرِ هِتُ أَنْ أَغْيِقَ وَبُلْهُما أَهْلَ وَمَا لَا يَعْفَى اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَمَلْتُ ذَلِكَ أَنْ يَعْفَى اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَمَلْتُ ذَلِكَ أَيْهَا وَهُمْ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَمَلْتُ ذَلِكَ أَيْهُما وَقَالَ اللّهُمَّ إِنْكَ مَنْ فَيْهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ فَانَفُرَجَتُ شَيْئًا لاَ يَسْتَطِيمُونَ الْخُرُوجِ مِنْهُ وَقَالَ اللّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَمَلْتُ وَمِنْ السَّيْنِ بَعْهَ عَمْ مِنْ أَحَمِّ النَّاسِ إِلَى فَمَا وَهُمَ عَنْ اللّهُمَّ إِنْكَ مَنْ السَّيْنِ بَعْهَ عَمْ مِنْ أَحَمِّ النَّاسِ إِلَى فَرَاوَدُهُما عَنْ وَقَالَ الْآ يَحْوَى النَّاسِ إِلَى فَرَاوِدُهُما عَنْ السَّيْنِ بَعْهَا فَامْتَنَا وَهِي مَنْ اللّهُ وَاللّهُمَ إِنْ كُنْتُ عَلَيْهُمَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُمْ وَاللّهُ وَلَا لَهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُنْ فَي اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُنْ عَلَى اللّهُ وَلَمْ وَلَا لَكُولُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا لَكُنْ اللّهُ وَلَولُولُولُ وَاللّهُمُ اللّهُ وَلَا لَكُنْ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ الللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ الللللمُ الللهُ اللللمُ الللهُ الللهُ اللللمُ اللللمُ اللهُ اللهُ الللهُ الللللمُ الله

وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْنَا جَرَّتُ أَجَرَاءُ وَأَعْطَيْتُهُمْ أَجُورَهُمْ غَيْرَ رَجُلِ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ لَرَكَ الأَجْرَ الذِي لَهُ وَذَهِبَ فَنَمَّيْتُ لَهُ أَجْرَهُ حَتَّى كُثَرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ فَجَاءُ فِي بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ يَاعَبْدَ اللهِ أَعْطِنِي أَجْرِي فَقُلْتُ كُلُ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ أَجْرِكَ مِنَ اللّهِ اللّهِ وَالْبِقَرِ عِينَ فَقَالَ يَاعَبْدَ اللهِ أَجْرِي فَقُلْتُ كُلُ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنْ اللّهُمَ وَاللّهُ فَعَلَى اللّهُمَ إِنْ كُنْتُ فَقُلْتُ لَا أَسْتَهْرِي لِهِ بِكَ فَخُذْهُ فَاسْتَافَهُ وَالْفَهُم وَالرّ فِيقِي فَقَالَ يَاعَبْدَ الله أَنْهُم إِنْ كُنْتُ فَقُلْتُ لَا أَسْتَهْرِي لِهِ يَعْدُونُ فَاسْتَافَهُ وَالْمَا لَلّهُم إِنْ كُنْتُ فَقُلْتُ ذَلِكَ الْبَيْعَاءَ وَجَهِكَ . فَفَرَّجُ عَنَا وَأَخَذَهُ كُلّهُ وَلَمْ وَاللّهُ مَا يَعْدُونَ فَي اللّهُمَ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ الْبَيْعَاءَ وَجَهِكَ . فَفَرَّجُ عَنَا وَالْحَدُونَ فَي اللّهُمَ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ الْبَيْعَاءَ وَجَهِكَ . فَفَرَّجُ عَنَا وَالْحَدُونَ فَي اللّهُ مَا يَعْدُونَ فَي فَعَلَى اللّهُمُ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ الْبَيْعَاءَ وَجَهِكَ . فَفَرَّجُ عَنَا مَا اللّهُ مُ وَلَا فَرَاحِتُ السّهُ فَرَاحُ وَيُعْتَى فَعَلَى اللّهُ فَا اللّهُ مَا اللّهُ مُ إِنْ كُنْتُ فَعَلَى اللّهُ فَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا لَا لَهُ مَنْ فَعَلَى اللّهُ مِنْ فَي فَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ فَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ فَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ أَلْ اللّهُ مَا إِلَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْتُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ أَلْمُ مَا اللّهُ مُولِكُ الللهُ مَا اللهُ اللّهُ مَا اللهُ اللّهُ مُنْ اللهُ اللّهُ مَا مُولِقًا اللهُ اللّهُ مُلْكُونَ اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ اللّهُ مُولِقًا اللهُ مُنْ اللهُ مُلْتُ اللهُ مُنْ اللهُ مُولِقُولُ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُولَى اللهُمُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُلْمُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُلْمُ ا

فهذا فضل من تمكن من قضاء هذه الشهوات فعف . وقريب منه من تمكن من قضاء شهوة الدين . فإن الدين مبدأ الزنا . فحفظها مهم : وهو عسر ' من حيث إنه قد يستهان به ولا يعظم الخوف منه . والآفات كلها منه تنشأ . والنظرة الأولى إذا لم تقصد لا يؤاخذ بها،والمعاودة يؤاخذ بها.قال صلى الله عليه وسلم (۱) « لَأَنَ ٱلْأُولَى وَعَلَيْكَ الثَّانِيَةُ ، أى النظرة .

<sup>(</sup>١) حديث لك الاولى وليست لك النانية: أى النظرة دت من حديث بريدة قاله لعلى قال ت حديث غريب

وقال العلاء بن زياد : لا تنبع بصرك رداء المرأة فإن النظر يزرع في القلب شهوة وقلما يخلو الإنسان في ترداده عن وقوع البصر على النساء والصبيان. فهما تخايل إليه فإنه إن حقق النظر فاستحسن، ثارت الشهوة، وعجز عن الوصول، فلايحصل له إلا التحسر وإن استقبح ، لم يلتذ و تألم لأنه قصد الالنذاذ ، فقد فعل ما آلمه . فلا يخلو في كلتا حالتيه عن معصية ، وعن تألم ، وعن تحسر . ومهما حفظ الغين بهذا الطريق ، اندفع عن قلبه كثير من الآفات فإن أخطأت عينه، وحفظ الفرج مع التمكن، فذلك يستدعى غاية القوة، ونهاية التوفيق. فقد روى عـن أبى بـكر بن عبد الله المزنى، أن قصابا أولع بجارية لبهض جيراً له ، فأرسالها أهلها في حاجة لهم إلى قرية أخرى : فتبعها ، وراودها عن نفسها ،فقالت له: لا تفعل لأنا أشد حبا لك منك لى ، ولـكنى أخاف الله . قال فأنت تخافينه وأنا لا أخافه! فرجع تأثياً • فأصابه العطش حتى كاد يهلك . فإذا هو برسول لبهض أنبياء بني اسرائيل : فسأله ، فقال مالك ؟ قال المطش . قال تمال حتى ندعو الله بأن تظلنا سحابة حتى تذخل القرية . قال مالى من عمـل صالح فأدءو : فادع أنت . قال أنا أدءو وأمن أنت على دعائى . فدعا الرسول، وأمنَ هو، فأظلمها سحابة حتى انتهيا إلى القرية. فأخذ القصاب إلى •كانه، فالت السحابة ممه فقال له الرسول ، زعمت أن ليس لك عمل صالح : وأنا الذي دعوت وأنت الذي أمنت ، فأظلتنا سحابة ، ثم تبعتك · لتخبرني بأمرك . فأخبره . فقال الرسول إن التائب عند الله تمالي عكان ايس أحد من الناس عكانه

وعن أحمد بن سعيد العابد ، عن أبيه ، قال . كان عندنا بالكوفة شاب متعبد ، لازم المسجد الجامع ، لايكاد يفارقه . وكان حسن الوجه ، حسن القاءة ؛ حسن السمت . فنظرت إليه امرأة ذات جال وغقل ، فشغفت به ، وطال عليما ذلك ، فلما كان ذات يوم ، وقفت له على الطريق ، وهو يريد المسجد . فقالت له على الطريق ، وهو يريد المسجد . فقالت له على طريقه ، وهو يريد ، نزاه . فقالت له ما منى كلما ، ثم وقفت له بعد ذلك على طريقه ، وهو يريد ، نزاه . فقالت له يافتى ، اسمع منى كلات أكلك بها ، ثم وقفت له بعد ذلك على طريقه ، وهو يريد ، نزاه . فقالت له يافتى ، اسمع منى كلات أكلك بها . فأطرق مليا وقال لها ، هذا موقف تهمة ، وأنا أكره

أن أكون للنهمة موضمًا. فقالت له: والله ماوقفت موقني هذا جهالة مني بأمرك ، والحكن معاذ الله أن يتشوف العباد إلى مثل هذا منى . والذى حملنى على أن لقيتك فى مثل هذا الأس بنفسى ، لمعرفتى أن القليل من هذا عند الناس كثير ، وأنتم معاشر العباد على مثال القوارير آدنی شیء یعیبها . و جملة ماأقول لك : أن جوارجی كامها مشغولة بك . قالله الله فی أمری وأمرك وألل فضى الشاب إلى منزله ، وأرادأن يصلى، فلم يمقل كيف يصلى . فأخذ قرطاسا وكتب كتابا ، ثم خرج من منزله : وإذا بالمرأة واقفة في موضِّها . فألقي السكتاب إليها ورجع إلى منزله، وكان فيه، بسم الله الرحمن الرحيم، إعلمي أبنها المرأة: أن الله عن وجل إذا عضاه العبد حلم ، فإذا عاد إلى المصية مرة أخرى ستره ، فإذا لبس لما ملابسهاغضب الله تعالى لنفسه ،غضبة تضيق منها السموات والأرض والجبال والشجر والدواب. فمزذا يطيق غضبه ؟ فإن كان ماذكرت باطلا ، فإنى أذكرك يو. ا تكون السماء فيه كالمهل ، وتصير الجبال كالمهن ، وتجنو الأمم لصولة الجبار المظيم . وإنى والله قد صفقت عن إصلاح نفسى فكيف بإدلاح غيرى. وإنكان ماذكرت حقا، فإبى أدلك على طبيب للندى ،يداوى الكاوم المرصة ، والأوجاع المرمضة . ذلك الله رب العالمين . فاقصديه بصدق المسألة ، فإنى مشغول عنك بقوله تمالى ( وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَذِى الْخَنَاجِرِ كَأَظِمِينَ مَالِلظًا لِمِنْ مِنْ جَيْمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ يَمْلُمْ خَارِنَةَ الْأَعْيَنِ وَمَا تُعْفِي الصُّدُورُ ") فأين الهرب من هــذه الآية ، ثم جاءت بعد ذلك بأيام ، فوقفت له على الطريق ، فلما رآها من بعيد ، أراد الرجوع إلى منزله كيلا يراها. فقالت يافتي لاترجع ، فلا كان الملتق بعد هـذا اليوم أبدا إلا غدا بين يدى الله تمالى . ثم بكت بكاء شديدا ، وقالت أسأل الله الذي بيده مفاتيح قلبك ، أن يسهل ما قد عسر من أمرك . ثم إنها تبعته ، وقالت ا. بن على بموعظة أحمامها عنك ، وأوصني بوصية أعمل عليها .. فقال لهما أوصيك مجفظ نفسك ، من نفسك؛ وأذكرك تو اله تمالى ( وَهُوَ الذِّي يَتُوَفّا كُمْ بِاللَّهِلِّ وَيَعْلَمُ مَاجَرَ حَتُّمْ بِالنَّهَارِ (٢٠) قال فأطر تت و بكت بكاء شديد اأشد من بكانها الأول ، ثم أنها أفاتت ولزوت يمها و أخذت

<sup>(</sup>۱) غافر : ۱۹ (۲) الانعام ، ۹٥

فى العبادة ، فلم تزل على ذلك حتى ماتت كمدا · فكان الفتى يذ كرها بعدموتها ثم يبسكى ، فيقال لهم بكاؤك وأنت قدأ يأستها من نفسك ؟ فيقول ، إنى قد ذبحت طمعها فى أول أمرها ، وجعلت قطيعتها ذخيرة لى عند الله تعالى ، فأنا أستحيى منه أن أسترد ذخيرة ادخرتها عنده تعالى .

# الفهـرس القســم الأول

| 4    | الصفحة         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |     |    |    |     |          |     |     |    |     |     |      |    |     |   |     |     |     |     |             |     |     |       |
|------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|-----|----|----|-----|----------|-----|-----|----|-----|-----|------|----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------|
| 5    |                |   |   |   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •  |    | • | •   | •  |    |     | •        | • • | •   |    |     | •   |      | •  | •   |   | • • |     |     |     |             |     | ٠   | نقدي  |
|      | الباب الأول    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |     |    |    |     |          |     |     |    |     |     |      |    |     |   |     |     |     |     |             |     |     |       |
| 6    | ,              |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • |   |   |   |    | •  |   |     |    | •  |     |          |     | ئە  | عا | ,   | Ļ   | مي   | تر | وال | 2 | ا-ك | لنك | 1   | في  | ب           | غي  | لتر | ني ا  |
| 6    | ,              | • | • |   |   |   |   | • |   |   |   | • | • |   | • | • | •  | •  | • |     |    | •  |     | •        |     | •   |    | , , |     |      | •  |     |   | -   | اح  | نک  | ال  | في          | ب   | غيه | الترط |
| 1    | C              | ) | • |   | • | • |   | • | • |   |   | • |   |   |   | • | •  | •  | • | •   |    | •  | •   | •        | • • | •   |    |     |     |      |    |     |   | ح   | کا  | الذ | ن   | عر          | ب   | فيد | التره |
| 1    | 1              |   | • |   | • | • |   |   |   | • | • | • | • | • | • | • | •  | •  | • |     |    |    | •   |          | •   |     |    | , , | •   |      | •  |     |   | h ( |     |     | 2   | کا۔         | لك  | J   | فوائا |
| 2    | 26             | , |   | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • |   |   |    |    | • | •   |    |    | •   | •        |     |     |    |     | •   |      |    |     | • |     |     |     | ح   | <u>ک</u> ا۔ | الذ | ی   | أفات  |
|      | الباب الثاني . |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |     |    |    |     |          |     |     |    |     |     |      |    |     |   |     |     |     |     |             |     |     |       |
| 14.5 | 1              |   | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • |   |   |   | لد | مة | J | ١.  | وط | رو | بنہ | 9 1      | i   | L   | ١  | إل  | نوا | ا-   | ٠  | مر  | ٤ | مة  | ال  | لة  | حا  | ٠ ر         | عو  | يرا | ليا   |
| Las  | 1              |   | • |   |   |   |   | • |   | • |   | • | • | • | • |   | •  |    |   | •   | •  |    | •   | •        |     | •   |    | •   | •   |      |    |     | • |     |     | •   |     |             |     | ٦   | العقا |
|      |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ( | • |   |   |    |    | ب |     | JL | لث | 1   | <u> </u> | ار  | ٠   | 11 |     |     |      |    |     |   |     |     |     |     |             |     |     |       |
| 4    | 2              | ) | • | • |   | • | • |   |   | • | • | • |   | • |   | • |    | •  | • | •   |    | 7  | -l  | ک        | ال  | (   | وا | در  | 4   | في   | ي  | بر  | 4 | وما | ة و | ئىر | مان | 71          | ب   | دار | ئي آ  |
|      |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | ۲ | أفح | شا | 11 | ۴   | -        | ئس  | لة  | 1  |     |     |      |    |     |   |     |     |     |     |             |     |     |       |
| 6    | 9              | ) |   | • |   |   |   |   |   |   | • | • |   | • |   |   |    |    | • |     |    | ų  | ليا | ع        | 7.  | - 9 | لز | 1   | ن   | نو ز | حة | ٠,  | 3 | ٤,  | لنف | ١.  | اب  | الب         | 1.  | ها  | مون   |

### القسم الثالث

| 77  |   | • | • | • | •   | • | • | • | • | •  | • |     | •  | •  | •   | •   | •  | •  |   | •  | •   | • • | •   | •  |     | •   | • •  | •   | •  |    | •          |      | ز   | بير | *   | لش   | ١  | ,   | 5   |
|-----|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|----|---|-----|----|----|-----|-----|----|----|---|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|-----|----|----|------------|------|-----|-----|-----|------|----|-----|-----|
| 78  | • |   | • | • | • ' | • | • | • | • |    |   |     | •  |    | •   | •   | •  | •  |   | •  | •   | •   |     | •  |     |     | بع   | *   | 11 | ڊم | e          | یع   | لجو | .   | بلة | ضب   | ف  | ان  | بي  |
| 8 5 |   | • |   | • | •   | • | • | • | • |    | • | •   | •  | •  | •   |     |    | •  |   |    | •   | •   | • • |    |     | Č   | لبيا | الن | ئ  | اد | <u>آ</u> ف | , 8  | ور  | با  | ل ا | راثا | فو | ان  | ij  |
| 93  | • |   | • | • | •   |   | • | • | • | •  | • | •   | •  |    | •   |     |    | •  |   |    |     | لز  | به  | 11 | ہوة | با  | h    | ,   | 5  | في | ä          | ض    | يا  | الر | ی   | ريا  | ط  | ان  | بيا |
| 10  | 5 |   | • | • |     | • |   |   | 4 | في | Ļ | u   | نا | ال | ل   | واا | حر | -1 | ر | ؙۏ | بلا | خ   | وا. | 4  | يلة | نہ  | وفا  | 5   | نو | Ļ١ | 1          | ک    | >   | J   | زذ  | حتا  | -1 | ان  | بيا |
| 11  | 0 | • | • | • | •   | • |   |   | 5 | ما | J | الد | ١, | ڵڶ | قاً | 9   | ت  | إد | ۹ | شا | ال  | ۷   | کإ  | 1: | رك  | ï , | س    | , ( | 11 | ق  | لرً        | لتم  | 1   | ياء | لر  | 1 4  | آف | ان  | بيا |
| 11  | 2 |   | • |   |     | • |   |   |   |    |   |     | •  |    | •   | •   | •  | •  |   |    | •   |     |     | •  |     |     | •    |     |    |    | ج          | لفر  | ١   | هو  | 4   | ي    | L  | نوا | الة |
| 11  | 5 |   | • |   |     | • |   |   |   |    |   |     |    |    | •   |     |    |    |   | •  | ı   | d   | مل  | وف | 3   | ي   | نزو  | اك  | ك  | تر | ڀ          | ل و  | ريا | 11  | U   | 2    | ما | ن   | بيا |
| 12  | 1 |   |   | • |     |   |   |   |   |    | • |     |    |    |     |     |    | •  |   |    | ن   | مير | إل  | 9  | رج  | لفر | 1    | ہوا | شد | J  | à          | بخال |     | مر  | ä   | بيا  | فض | ن   | یا  |



تم سحب خمسة آلاف نسخة من هذا الكتاب. الثمن : 500. 2 د.ت. أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.